

الله المالية



فهرسة مكتبة الملك فهدالوطنية فيأثناء النشر

الحنبلي؛ منصور يونس البهوتي

الروض المربع في حلته الجديدة. / منصور يونس البهوتي الحنبلي؛ عبدالملك محمد الجاسر- الرياض، ١٤٣٧هـ

۵۳٦ ص؛ ۲۱ × ۲۷,۵ سم.

ردمك: ۱-۸۸۸-۳۰۳-۹۷۸ (مجموعة)

(17) 944-7.5-0.5-95.-7

١- الفقه الحنبلي

أ. الجاسر، عبدالملك محمد (محقق) ب. العنوان 1287 / 1788 ديوي ٤, ٢٥٨

> الطبعة الأولى ٧٣٤١ه / ١٤٣٧ حقوق الطباعة محفوظة للناشر

> > الناشر العبيكات للنشر

المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية طريق الأمير تركى بن عبدالعزيز الأول هاتف: ٤٨٠٨٦٥ فاكس: ٥٨٠٨٦٥ ص.ب: ٦٧٦٢٢ الرياض ١١٥١٧

موقعنا على الإنترنت www.obeikanpublishing.com متجر العين على أبل http://itunes.apple.com/sa/app/obeikan-store

امتياز التوزيع شركة مكتبة العبيكات

الملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية طريق الأمير تركى بن عبد العزيز الأول هاتف: ٤٨٠٨٦٥٤ ـ فاكس: ٤٨٠٨٦٥٢ ص. ب: ٦٢٨٠٧ الرياض ١١٥٩٥

جميع الحقوق محفوظة للناشير. ولا يسمح بإعادة إصمار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسلطة، سلواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصبوير بالنسيخ «فوتوكوبي»، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطى من الناشر.





## تقديم

# لعالي الدكتور الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء

#### الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد.

فإن الحديث عن جهود الفقهاء في مدوناتهم المذهبية، وما يحققونه من خدمة لإمام المذهب، والمتفقهة على أصوله وفروعه يطول الحديث عنه، وتبقى الكتابات والمدونات المذهبية النوعية تفرض نفسها على كل متحدث عن مذهب المدوّن، ومن هذه المدونات ما كتبه الفقيه المتقن شيخ الحنابلة وإمامهم في أرض الكنانة زين الدين أبوالسَّعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي رَحَمُدُّاللَّهُ فقد برع في تدوين فروع المذهب وصياغتها، ومن تأمل صنيعه، وتمعن في كشافه، وروضه، وعمدته، وإرشاده، ودقائقه، وما بلغ في شرح المنتهى لا يملك إلا أن يلقبه بـ (مهندس بناية المذهب)، حيث كشف حدوده وغريبه، ووطّد قواعده، وحرّر مسائله، وأصّل فروعه بالدليل والتعليل، فهو حامل عبء بيان المذهب في ميادين الأصحاب.

ول (الروض المربع شرح زاد المستقنع)، و(كشاف القناع على متن الإقناع) حظوة وحضور عند فقهاء المذهب، وقد اعتنى بهما الفقهاء في المملكة العربية السعودية تعلنها وتعليما، واعتبروهما رحى في النظر الفروعي من قبل القضاة، وتواصت المؤسسات التعليمية ذات العلاقة بتدريس الفقه ودراساته باعتماد الروض المربع منهجًا لدراسة فروع المذهب الحنبلي؛ ولذلك سعى المتخصصون إلى العناية بالكتاب تحقيقًا وعرضًا، وتحشية وشرحًا، ومن أوجه العناية به ما بذله فضيلة الشيخ عبد الملك بن محمد الجاسر -وفقه الله- حيث أخرج الروض المربع في حلة عصرية لم تُخلّ بما دوّنه منصور البهوتي من ترتيب وشرح، وإنما أبرز الأدلة وأصول أحمد بن حنبل رَحمَهُ الله التي أوردها الشيخ منصور البهوتي في الروض، والتعليلات،

والتعريفات اللغوية والاصطلاحية، وهذا -بلا شك- نوع من تيسير التعامل مع الكتاب، كما أنه فيه تركيز العناية بمدارات الشرح والمؤثرات في بيان الأحكام المضمنة في الفروع المنظومة في مسائل مرقمة، فكتاب الروض المربع من الشروح المزجية التي امتزج فيها الشرح بالمتن المشروح، وهذا يتطلب جهدًا من المتفقه، والطريقة التي اتخذها الشيخ عبدالملك في عنايته بالكتاب تعزّز الدراسات التحليلية لنص الروض، وكشف أصول أحمد؛ ليدرك المتفقه كيفية توظيفها في بناء الفروع لدى فقهاء المذهب، وتقرير الأدلة والتعليلات التي تجعل المتفقه يستوعب طبيعة الاستدلال ومدارك الأحكام في مباني المذهب الفروعية، واستكمال تصور المتفقه للمسائل بمعرفة التعاريف والحدود وفق لغة فقهاء المذهب.

فحريٌّ بالمعتنين بالفقه عمومًا والفقه الحنبلي خصوصًا الاستفادة من هذا العمل الموقَّق، جعله الله نافعًا في ميادين الفقه والتفقُّه، وأن يسدد كل معلم ومتعلم لمعرفة الفقه في الدين، إنه القادر على ذلك، والهادي إلى سواء السبيل.

كتبه

صالح بن عبدالله بن حميد

## مقدمة الناشر

#### الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فما تفتأ العبيكان للنشر تتطلع بين الفينة والأخرى وفي خضم ازدحام الأعمال إلى تطوير المحتوى وتقديمه للقراء والباحثين وطلبة العلم بطرق جديدة ومبتكرة،

وفي لقاء شخصي جمع مدير إدارة النشر والترجمة الأستاذ محمد بن عبدالله الفريح والشيخ الفاضل عبدالملك بن محمد الجاسر، اقترح الشيخ الجاسر إعادة طباعة كتاب (الروض المربع بشرح زاد المستقنع) بشكل جديد وعصري، وبعد عرض الموضوع على الزملاء في إدارة النشر رأينا من الأنسب عمل جلسات عصف ذهني لتطوير الكتاب وخدمته بشكل جذري بمساعدة المعتني، فتفتقت أفكار الزملاء عن عدد من طرق التطوير المبتكرة وأساليبه التي قاربت ١٤ طريقة اختلف فيها المتن الحالي عن السابق، والتي تهدف إلى توضيحه وتسهيله دون إضافات عمّا ذكره الماتن والشارح، وهو من قبيل خدمة هذا المتن؛ لما له من المنزلة الرفيعة عند أهل الاختصاص.

ثم استقرت جميع الآراء والأفكار، واتفقت على إخراج الكتاب بحلتين بهيجتين جميلتين:

أُولاهما: هذه الحلة القشيبة التي روعي فيها الناحية التفاعلية في التدريس والتلقي، بحيث احتوى الكتاب على مساحات واسعة للتعليق والتهميش والشرح والإضافة.

والثانية التي ستخرج في مرحلة لاحقة -إن شاء الله- وهي موجهة لغير الطلاب، ومخرجة بالطريقة نفسها إلا أنها دون مساحات أو أسطر فارغة للتعليق والشرح والكتابة.

ولا يفوتنا في هذه العجالة أن نشكر كلٌ من أسهم بفكرة أو معلومة أو مقترح أو إضافة سواء من أعضاء هيئة التدريس الذين اطلعوا على نماذج العمل، أو الطلاب الذين وُزِّعت عليهم هذه النماذج لأخذ آرائهم، وأفادونا مشكورين ببعض الملاحظات والنصائح التي كان لها كبير الأثر في تجويد الكتاب وتمتينه وإخراجه بأفضل طريقة ممكنة.

ولا يفوتنا أن نشكر فريق العمل في إدارة النشر كل بحسب مهامه ووظيفته ودوره في العمل والتطوير، وهم:

> المستشار الشرعى في إدارة النشر. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالرحمن الجليل

أحمد البراء عمر صدقي الأميري

محمد بن عبدالله بن محمد الفريح

عارف عبدالرحمن عطية محمد

سارية حسن مصطفى الخطيب

مدير القسم الفنى. محمود عبود غصبى الصالح

حسن كمال محمد محمد

صبرى سلامة سلامة شاهين

محمد فياض مصطفى الرختوان

خالد أحمد محمد البحيري

ضيف الله ذائب ضيف الله العتيبي

المستشار الثقافي في إدارة النشر. مدير إدارة النشر والترجمة. نائب مدير إدارة النشر والترجمة. مدير النشر التجاري.

المصحح والمحرر اللغوي.

المحقق التراثي.

مصمم أول في إدارة النشر.

مصمم ثان في إدارة النشر.

منسق حقوق وعلاقات المؤلفين.

ونختم بالإشارة إلى أنه يسعدنا أن نتلقى من الطلاب الأعزاء والباحثين والقراء أيَّ ملاحظة على الكتاب الحالي، أو أيُّ مقترح بأفكار جديدة تسهم في تطوير الكتاب وتحسينه في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى.

إيميل المعتنى للتواصل: jassir202@gmail.com

# مقدمة المعتنى

#### الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن كتاب (الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع في فقه الإمام أحمد) حوى خلاصة علم ابن قدامة والحجاوي والبهوتي على أصول الإمام أحمد بن حنبل الشيباني -رضي الله عنهم ورحمهم-فكتاب بهذا الإسناد العالى المتصل أكسبه مكانة كبيرة عند أرباب الفن وطلبته.

- ◄ يقول الشيخ بكر أبوزيد رَحمَةُ اللَّهُ (ت١٤٢٩هـ) في (المدخل المفصل) متحدثًا عن المقنع: «المقنع لموفق المقديخ بكر أبوزيد رَحمَةُ اللَّهُ (تـ١٤٢٩هـ) في المفيح الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الإمام المجتهد، المتوفي سنة (٦٢٠هـ)، وكتابه هذا عمدة الحنابلة من زمنه إلى يومنا هذا، وهو أشهر المتون بعد مختصر الخرقى؛ لهذا أفاضوا في شرحه، وتحشيته، وبيان غريبه، وتخريج أحاديثه، وتصحيحه وتنقيحه، وتوضيحه». وقد امتدحه الأئمة، منهم العلامة المرداوي في مقدمة (الإنصاف) قال: «إنه من أعظم الكتب نفعًا، وأكثرها جمعًا». وكان المشايخ يقرؤونه لمن ارتقى عن درجة المبتدئين، بعد إقراء: العمدة له.
- ويقول الشيخ عبدالله العنقري رَحَمَهُ اللَّهُ (ت١٣٧٣هـ) في حاشيته على الروض المربع واصفًا زاد المستقنع وشرحه الروض المربع: «وصار غالب اشتغال الطلبة في هذا الزمان بزاد المستقنع للحجاوي، وشرحه للشيخ منصور البهوتي».
- ويقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رَحمَهُ أللَّهُ (ت١٣٩٢هـ) في حاشيته على الروض المربع واصفًا الزاد المستقنع: «فهو كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنسًا ونوعًا، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسخ على منواله».

ويقول في حاشيته على الروض المربع واصفًا زاد المستقنع وشرحه الروض المربع: «ورغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب، واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهاد وطلب؛ لكونهما مختصرين لطيفين، ومنتخبين شريفين، حاويين جل المهمات، فائقين أكثر المختصرات والمطولات، بحيث إنه يحصل منهما الحظ للمبتدى والفصل للمنتهي».

ويقول الشيخ بكر أبوزيد رَحْمَهُ اللهُ (ت١٤٢٩هـ) في معرض حديثه عن زاد المستقنع: «زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهو المتن الذي صارفي دار الحنابلة جزيرة العرب - ولاسيما الديار النجدية منها -: أصلًا في دراسة المذهب، ومفتاحًا للطلب، فاشتغل به الناس قراءة، وإقراء، وحفظًا، وتلقينًا، وشرحًا في حلق

المشايخ في المساجد، وفي المعاهد النظامية، حتى كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقط للمبتدئين، ويذكر الدليل للمتوسطين، ولمن بعدهم يذكر ذلك مع الخلاف في المذهب، والخلاف العالى».

ولبعضهم:

# مَتنُ زَادٍ وبُلُوغْ ... كَافِيانِ فِيْ نُبُوغْ

أي: زاد المستقنع في الفقه، وبلوغ المرام في الحديث.

ولم يؤلف بعده من مشبع بالمسائل، والمهمات مثله، بله أن يفوقه في كثرتها، واحتوائها؛ حتى قيل: «إن مسائله بالنص والمنطوق نحو ثلاثة آلاف مسألة ونحوها في الإيماء والمفهوم، الجميع نحو ستة آلاف مسألة». هكذا سمعنا من بعض أجلاء المذهب في عصرنا... وكان من توفيق الله أن محقق المذهب وناصره الشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت١٠٥١هـ) انفرد بشرحه الماتع النافع (كشاف القناع في شرح الإقتاع) للحجاوي، كذلك انفرد بشرح الزاد في كتابه (الروض المربع في شرح زاد المستقنع)، فقد أتى ببغية الطلاب، بفك العبارة، وذكر الدليل، وسبك الشرح بالمتن حتى صارا كمتن واحد. ولهذا صوّب العلماء جهودهم على هذا الشرح المبارك بالحواشي، والتعليقات.

ولا يزال هذا الكتاب على جلالة قدره في حاجة إلى من يخدمه، ويُبرز قيمته الفقهية الكبيرة ومعالمه من دون تصرف عمّا ارتضاه مصنفه؛ لتجتمع أصالة اللغة الفقهية التي سار عليها العلماء بطريقة عصرية، ولذا جاءت فكرة هذا الكتاب التي بدأت معي قبل إحدى عشرة سنة بعد استشارة عدد كبير من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والقضاة وطلبة العلم والمتخصصين في الأقسام العلمية وطلاب الكليات الشرعية.

#### منهج العمل في هذه النسخة:

- 1. غاية الكتاب تقوم على إظهار قيمته العلمية، بإبراز الأدلة والأصول التي قام عليها المذهب، والتعليلات للأحكام الشرعية المختلفة، بألوان متباينة من عبارة المؤلف.
- ٢. غاية الكتاب أيضًا تقوم على تسهيله وتوضيحه من عبارة مؤلفه وشارحه، وعليه فليس لنا أي إضافة في صلب المتن إلّا ذكر عدد المسائل في الباب، وما دوّن في الحاشية.
- ٣. مزجنا في هذه الطبعة بين الزاد والروض دون تمييز أو أقواس؛ ليخرج المتن مترابطًا سهل الفهم.

- ٤. اعتنينا بعلامات الترقيم بما يساعد القارئ على فهم المسألة وتصورها.
- ٥. قمنا بتشكيل الأحاديث التي من قول النبي صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَشكيل العبارات التي تحتاج إلى ذلك.
- ٢. ذكرنا في بداية كل باب عدد المسائل التي يحويها، ومنحنا كل مسألة رقمًا مستقلًا؛ ليعرف
   ابتداؤها وانتهاؤها، وما كان مندرجًا ومتفرّعًا منها، فيكون تحت الرقم نفسه.

ويجدر التنبيه هنا إلى أن ترقيم المسائل والتفريع عليها ممّا يخضع لمحض الاجتهاد التقديري والاعتبارات المستصحبة، فمن تلك الاعتبارات: أن يكون ثمة عطف على حكم منصوص عليه، مثاله: جاء في كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك:

- «٤٣» (دنب. ويُكره جزّ معرفة، وناصية، وذنب.
  - وتعليق جرس، أو وتر.
- انها مقابلة على خط مؤلف الحاشية ثلاث مرات.

فحكم نزو الحمار على الفرس: (الكراهة)، وهي مسألة ليست متفرعة على ما قبلها، لكن لما كان العطف على حكم الكراهة، واكتفى المصنف بذكره في بداية المسألة كان لزامًا علينا التفريع على المسألة، وقد يُعطَى المعطوف رقمًا مستقلًا إذا كان السياق ظاهرًا.

- ٧. ميّزنا التعريفات بلون، وهو (الأخضر) ﴿ وأصول الإمام أحمد وأدلته في المذهب بلون، وهو (الأحمر) الأحمر) الأحمر) الأحمر) الأحمر)
- ٨. الأدلة التي منحناها اللون (الأحمر) هي نفسها الأصول الكبرى التي بُنيت أصول مذهب الإمام أحمد رَحْمَهُ اللهُ عليها، وهي الكتاب<sup>(۱)</sup> والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، والحديث المرسل والضعيف<sup>(۲)</sup>، والقياس.

وأمّا الأصول الأخرى كالعرف، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، وإبطال الحيل، وترك الشارع، فمنحناها اللون (الأزرق)، وتأتي في كلام المصنف -غالبًا - على شكل تعليل.

٩. استخدمنا رموزًا بصرية للدلالة على أركان المسألة، وهي: التعريف، والدليل، والتعليل، فمتى ما ورد الرمز عُلم أن ثمة ركنًا من هذه الأركان في المسألة.

- ۱۰. وضعنا الآيات بالرسم العثماني، وجعلنا الأقواس () لأحاديث النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والتنصيص «» لقول غيره من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم.
- 11. خرّجنا أحاديث الكتاب وآثاره مع بيان درجتها -غالبًا- في نهاية كل باب؛ تخفيفًا على القارئ من انتقال بصره بين المتن والحاشية، ويجدر التنبيه هنا إلى:
- ◄ أننا نذكر ألفاظ الأحاديث والآثار -غالبًا- إذا لم يذكرها المصنف في المتن، ولاسيما مرويات الصحابة رَضَالَتُهُ عَنْهُ.
- ▶ إذا ذكر المصنف مصادر الحديث في كتب السنة والآثار، فنبدأ بذكرها، وإن لم نجدها أو نقف عليها، فنذكر المصادر التي بين أيدينا مقدّمين الصحيحين على غيرهما.
- ♦ إذا ذكر المصنف حديثًا خالف فيه نص الصحيحين أو أحدهما، فإننا نبيّن ذلك، ونذكر اللفظ كما في المطبوع منهما.
- ان كُرّر الحديث في الباب نفسه، فلا نعيد تخريجه، وإن ذُكِر في أبواب مختلفة، فنعيد تخريجه.
- 1۲. قد يتداخل الحكم بدليل القياس، فإذا ورد ذلك فيُغلّب لون الحكم (الأسود) على لون الدليل (الأحمر)، مثال ذلك: ما جاء في كتاب النفقات باب نفقة الأقارب والمماليك:
  - ◄ ٢١/ ويلزم أمّ ولد إرضاع ولدها مطلقًا.
    - فإن عتقت فكبائن».

مع استصحاب أن الأقيسة الواردة في الروض كثيرة جدًّا، بل قيام جمع من المسائل على هذا الدليل، فهذه الجزئية خاضعة للاجتهاد والنظر، واستعمالنا للون الدلالة غايته ألّا يؤدي إلى الخلط بين المسائل وفهمها.

- 17. كتبنا مقدمة مختصرة عن مذهب الإمام أحمد رَحَمُهُ ألله ، وترجمنا له ولابن قدامة والحجاوي والبهوتي رَحَهُهُ الله .
- 16. غيّرنا مقاس الكتاب عن المقاس التقليدي، ووضعنا هوامش ومساحات واسعة بعد كل مسألة وعلى جوانبها؛ لإتاحة المجال للتعليق والشرح والإضافة، وأضفنا صفحات بعد نهاية كل باب للغرض نفسه.
- ١٥. اعتمدنا مسافات فياسية بين الأسطر تكون مريحة للقارئ والدارس، وتكسر حِدّة المسافات في الطبعات الأخرى.

- ١٦. وضعنا صفحة خاصة في بداية كل كتاب تحوى ما تضمنه هذا الكتاب من أبواب؛ وذلك بقصد إيجاد تصور مبدئي له قبل الشروع فيه.
- ١٧. جعلنا لكل كتاب سمتًا خاصًا به، فاستعملنا ثمانية وعشرون لونًا؛ بغية التمييز بين تلك الكتب وتسهيل الوصول إليها، ووضعنا في أسفل صفحات الكتاب عنوانين: الأول يحمل اسم الكتاب، والثاني اسم الباب.

#### طبعات الكتاب:

طبعات كتاب الروض المربع كثيرة، ويغلب عليها التميز من خلال الجهد المبذول فيها، إلَّا أن الكمال لله وحده، وأبرز ما وقفنا عليه، واستفدنا منه:

- ١. طبعة مكتبة السيد المؤيد الحسيني عام ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م، في مجلد واحد وقفت عليها في مكتبة جدى رَحِمَهُ ٱللَّهُ.
- ٢. طبعة مكتبة دار التراث (دون تاريخ) بتصحيح ومراجعة الشيخين أحمد محمد شاكر وعلى محمد شاكر رَحَهُمُاللَّهُ في مجلد واحد، وهي متوافرة في الأسواق.
- ٣. النسخة المصاحبة لحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رَحَهُ أللَّهُ الطبعة التاسعة ١٤٢٤هـ في سبعة مجلدات، وكانت الطبعة الأولى عام ١٣٩٧هـ، وهي من أشهرها وأجودها، ومتوافرة في الأسواق.
- ٤. طبعة دار الوطن والمصاحبة لتحقيق وتخريج د. عبدالله الطيار، د. إبراهيم الغصن، د. خالد المشيقح، د. عبدالله الغصن - حفظهم الله - الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ في عشرة مجلدات، وكانت الطبعة الأولى عام ١٤١٦هـ واكتملت بإخراج المجلد العاشر عام ١٤٣٢هـ، وهي متوافرة في الأسواق.
- ٥. طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ٦٢٤١هـ ٥٠٠٢م، التي خرّج أحاديثها الشيخ عبدالقدوس محمد نذير - حفظه الله - وكانت الطبعة الأولى عام ٧١٤١هـ، ومعها حاشية الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - وتعليقات للشيخ عبد الرحمن السعدى رَحَمُ أللَّهُ في مجلد واحد، وهي متوافرة في الأسواق.
- ٦. طبعة مكتبة الرشد والمصاحبة لشرح د. عبدالكريم النملة رَحْمَهُ اللَّهُ باسم (تيسير مسائل الفقه)، الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، في خمسة مجلدات، وهي متوافرة في الأسواق.

- ٧. طبعة دار كنوز إشبيليا والمصاحبة لحاشية الشيخ عبدالوهاب بن فيروز رَحْمَهُ ٱللَّهُ الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، بتحقيق د. عبدالعزيز البداح - حفظه الله - في مجلدين، حققه إلى نهاية ما انتهى إليه المحشى في باب الشركة من كتاب البيع، وهي متوافرة في الأسواق.
- ٨. طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ ٢٠١١م، بعناية الشيخ محمد مرابي حفظه الله - ومعها تعليقات مأخوذة من حاشية الروض المربع لابن قاسم ونسخة الشيخ محمد العثيمين رَحْهَهُمَااللَّهُ فِي مجلد واحد، وهي متوافرة في الأسواق.
- ٩. طبعة دار اليسر بإشراف د. محمد يسري إبراهيم حفظه الله الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ -٢٠١٣م، في مجلدين، وهي متوافرة في الأسواق.
- ١٠. طبعة مكتبة دار المنهاج، الطبعة الأولى ١٤٣٥هـ، بتحقيق وتخريج الشيخ سلطان العيد والشيخ ثامر القاسم - حفظهما الله - في مجلد واحد لقسم العبادات، وهي متوافرة في الأسواق.
- ١١. طبعة مدار الوطن الطبعة الأولى ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م بإعداد وتنسيق د. عماد على جمعة حفظه الله - في ستة أجزاء، وهي متوافرة في الأسواق.
- ١٢. طبعة دار الجيل الجديد بتحقيق الشيخ محمد المسندى ومعها تعليقات من حاشية ابن قاسم وشرح الشيخ محمد العثيمين رَحَهُمَاللَّهُ الطبعة الأولى ١٤٣٥هـ - ٢٠١٥م، وهي متوافرة في الأسواق.

#### ولا يزال الكتاب محل تطوير واهتمام، ولعل العمل في النسخ القادمة يخدم الكتاب من النواحي الآتية:

- ١. وضع عناصر لكل باب تُسهّل تصوره قبل الشروع فيه.
- ٢. وضع أسئلة في نهاية كل باب تُسهّل الضبط والمراجعة.
  - ٣. وضع خرائط ذهنية.
- ٤. التمييز بين متنى الزاد والروض بما لا يؤثر في نسق الكتاب وترابطه.
- ٥. استخراج الضوابط الفقهية التي نصّ عليها المؤلف في أثناء الكتاب.
- ٦. إكمال ما يحتاج إلى تفصيل لألفاظ الأحاديث والآثار (في الحواشي).

#### ويعد:

فهذا جهد مقل سعى جاهدًا في عمله للكمال، لكن أنّى له ذلك وجوهره البشري مخالط للقصور والنقص، وقد أبى الله الكمال إلّا لكتابه الكريم، لكن عتبة الربوبية تستلزم الشكر والامتنان حيث أعان، وجعل في العمر بقية لخروج هذا السّفر على هذا الوجه. فاللهم، لك الحمد لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أستغفرك من الخلل والعيب والقصور المشوب بقلة أداء الحق، اللهم، ما كان من صواب فمنك وحدك لا شريك لك، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، فاغفر ذنبي، وأقِل عثرتي.

والشكر موصول لفريق العمل في (العبيكان للتعليم) على دعمهم المتواصل لإخراج الكتاب بأفضل حلّة، والإعانة على تخريج أحاديثه وآثاره، وهو موصول أيضًا لأصحاب المعالي والفضيلة، مشايخنا وعلمائنا وقضاتنا، ولكل من أسهم، واطلع على عينة المشروع قبل تمامه، وأشار، وأفاد، واقترح.

عبدالملك بن محمد الجاسر Jassir202@gmail.com



#### مذهب الإمام أحمد بن حنبل رَحَمُهُ ٱللَّهُ:

- المذهب في اللغة: الطريق. وفي الاصطلاح عرفه القرافي رَحْمَهُ أللَّهُ (ت١٨٤هـ) في الإحكام: ما اختص به (الإمام) من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها.
  - 📗 يُعدّ العهد النبوي هو عهد التشريع الأول لولادة الفقه.
- عصر صحابة رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَامَّة وتابعيهم رضوان الله عليهم هو العصر التأسيسي لنشأة مدارج الاستدلال الفقهي قبل تبلوره على شكل مدارس ثم مذاهب.
- اشتهرت مدرستان فقهيتان هما: مدرسة أهل الحديث في الحجاز، ومدرسة أهل الرأى في العراق.
  - يُعدّ مذهب الإمام أحمد امتدادًا فقهيًّا لمدرسة أصحاب الحديث في الحجاز.
- قال الشهرستاني رَحْمُهُ اللَّهُ (ت٥٤٨هـ) في (الملل والنحل): «وإنما سمَّوا بأصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس الجلى والخفى ما وجدوا خبرًا أو أثرًا».
- لم يُؤلف الإمام أحمد رَحْمَهُ اللَّهُ كتابًا مستقلًّا في الفقه، وإنما أَخِذ مذهبه من أقواله، وأفعاله، وأجوبته، وعموم مصنفاته.
- قام طلاب الإمام وأصحابه بمذهب إمامهم خير قيام، واعتنوا بمذهبه كعنايته بالسنة، فكتبوا كلامه وفتاواه وتقريراته، وانتشرت بعد ذلك في الآفاق.
- كَ قَالَ ابن القيم رَحَمُ أَللَهُ (ت٥١ ٧٥هـ) في إعلام الموقعين: «علم الله حسن نيته وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرًا، ومنّ الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها، فلم يفتنا منها إلّا القليل، وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير، فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثر، ورويت فتاواه ومسائله، وحُدّث بها قرنًا بعد قرن، فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره يعظمون نصوصه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوي الصحابة».

- يقوم مذهب الإمام أحمد رَحَمُ أُللَهُ على أصول رئيسة عدّة عليها مدار فتاواه، مرتبة من حيث القوة (٣):
  - ١٠ الأصل الأول: منصوص الكتاب والسنة، فإذا كان في المسألة نص لم يلتفت إلى ما سواه.
    - ٧. الأصل الثاني: الإجماع إذا صح، فإذا أجمعت الأمة على حكم أخذ به.
- 7. الأصل الثالث: قول الصحابي، فإذا كان في المسألة قول لصحابي لا مخالف له لم يتعده إلى غيره، وإذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم أقربها للكتاب والسنة، وإذا لم يتبين له الأقرب فإنه يحكى الخلاف، ولا يجزم بشيء.
- 3. الأصل الرابع: الحديث المرسل والضعيف، وهو عنده على مراتب، فيأخذ به إذا لم يكن في الباب ما يعارضه، وهو مقدّم عنده على القياس.
  - ٥. الأصل الخامس: القياس، ويستعمله عند الضرورة.

ومن أصوله كذلك<sup>(ئ)</sup>: العرف، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، وإبطال الحيل.

- البن القيم رَحْمَهُ اللهُ (ت٥١٥٧هـ) في (إعلام الموقعين) في بيان أهم الأصول عند الإمام أحمد: ولم يكن يقدّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قول صاحب.
  - 🕻 يُقسّم ما في مذهب الإمام أحمد من فتاوى وأقوال وتقريرات إلى ثلاثة أقسام:
    - 1. الرواية والنصّ: وهو القول المنسوب للإمام.
    - ٢. التنبيه: وهو القول الذي لم يُنسب إلى الإمام صراحة، بل من مفهوم عبارته.
  - ٣. الوجه: وهي أقوال أئمة المذهب، وتشمل الاحتمال والتخريج والنقل، وما قيل فيه: عليه العمل.
- إذا قيل ظاهر المذهب: فالمراد المشهور في المذهب سواء كان نصًا أو روايةً أو تخريجًا أو وجهًا، مع دلالته على وجود قول أو أقوال أخرى في المذهب.
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أللهُ (ت٧٢٨هـ) في (مجموع الفتاوى) حول معرفة الراجح في المذهب مع كثرة الروايات والتنبيهات والأوجه: «ومن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع».

#### تميّز مذهب الإمام أحمد رَحْمُهُ ٱللَّهُ بِأُمور عدّة:

- الارتباط بالنص، يقول عبدالوهاب الورّاق رَحْمَهُ اللهُ (ت٢٥١هـ) فيما نقله ابن أبي يعلى رَحْمَهُ اللهُ (ت٢٥٦هـ) فيما نقله ابن أبي يعلى رَحْمَهُ الله وعلمه (ت٥٢٦هـ) في الطبقات: «ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. قيل له: وإيش الذي بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت؟ قال: رجل سُئل عن ستين ألف مسألة، فأجاب فيها بأن قال: حدثنا، وأخبرنا».
- ٢. العناية بالدليل، قال أبويعلى رَحَمُ أُللَهُ (ت٤٥٨هـ) فيما نقله صاحب الكشاف: «إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره من الأئمة، ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبي حنيفة؛ لموافقته الكتاب والسنة والقياس الجلي، فإنه كان إمامًا في القرآن، وله فيه التفسير العظيم، وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير من معانى كلام الله عَزَّقِجَلَّ».
- ٣. البُعد عن الفقه الافتراضي، قال ابن رجب رَحَهُ أُللَهُ (ت٧٩٥هـ) في (جامع العلوم والحكم): «كان الإمام أحمد كثيرًا إذا سُئِل عن شيء من المسائل المتولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة».
- التوقيف في باب العبادات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَحَمُّ أُللَّهُ (ت٧٢٨هـ) في (مجموع الفتاوى):
   «كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلّا ما شرعه الله تعالى».
- ٥. التوسع في العقود والشروط بين المتعاقدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ أُللَهُ (ت٧٢٨هـ) في (مجموع الفتاوى): «الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها، ويبطل إلّا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسًا عند من يقول به». وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه؛ لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه.
- 7. جلالة علمه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ أُللَّهُ (ت٧٢٨هـ) في (مجموع الفتاوى): «وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصًا كما يوجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلّا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى».

#### أماكن انتشار المذهب الحنبلى:

يقول الشيخ بكر أبوزيد رَحَمُ أُللَهُ (ت١٤٢٩هـ) في كتابه (المدخل المفصل) ما مفاده: «تكون المذهب الحنبلي في بغداد – محل مولد الإمام أحمد – وعنها انتشر في أنحاء العراق – خاصة في الزبير – ولم ينتشر خارج العراق إلّا في القرن الرابع فما بعده، إذ خرج المذهب إلى الشام، وهو قاعدة الحنابلة الثانية، في فلسطين وفي دمشق وأعمالها».

وي القرن السادس فما بعده دخل المذهب مصر، وي جزيرة العرب: في نجد - وهي قاعدته الثالثة - وفي القرن السادس فما بعده دخل المذهب مصر، وي جزيرة العربية، وعمان، والكويت، وللمذهب وجود في جيبوتي، وأريتريا.

وكانت عواصم قوته وانتشاره في حقب زمانية متتابعة، في بغداد أولًا، ثم في الشام في القدس وفلسطين، ودمشق وأعمالها، ثم صار له شأن في مصر بالقاهرة، ثم تحوّلت قاعدته العريضة في نجد قلب جزيرة العرب منذ القرن الحادى عشر تقريبًا حتى الآن.

#### تراجم سند الكتاب:

#### أولًا: ترجمة الإمام أحمد صاحب المذهب:

- الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ابن إدريس الشيباني رَضَالِيَهُ عَنهُ، والشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة.
  - ▶ وُلد يتيمًا ببغداد عام ١٦٤هـ.
  - رحل إلى الكوفة والبصرة وواسط، وإلى الحجاز مكة والمدينة، وإلى الشام واليمن.
- ◄ عصره حدثت فتنة خلق القرآن، فابتدأت عام ٢١٢هـ، وألزم بها المأمون عام ٢١٨هـ، وانتهت في عصره حدثت فتنة خلق القرآن، فابتدأت عام ٢١٢هـ، وأنتهت في عهد المتوكل عام ٢٣٤هـ.
- ◄ أبرز شيوخه: هشيم بن بشير، والإمام الشافعي، ويزيد بن هارون، وعبدالرزاق الصنعاني، وسنيان بن عيينة رَحَهُولَكُهُ.
- ◄ أبرز طلابه: ابناه صالح وعبدالله، وأبوبكر الأثرم، والمروذي، ومحمد بن إسماعيل البخاري،
   ومسلم بن الحجاج، وأبوداود السجستاني رَحَهُمُ اللهُ.
  - ▼ أبرز مصنفاته: المسند، والناسخ والمنسوخ، والزهد، وفضائل الصحابة، والرد على الجهمية.

- قال الإمام الشافعي رَحْمَهُ أللَهُ (ت٢٠٤هـ): «خرجت من العراق، فما تركت رجلًا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل».
- قال علي بن المديني رَحَمُهُ اللهُ (ت٢٣٤هـ): «أيّد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبوبكر الصديق يوم الردّة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة».
- قال أبوداود السجستاني رَحَمُ أُللَهُ (ت٢٧٥هـ): «لقيت مئتين من مشايخ العلم، فما رأيت مثل أحمد بن حنبل، لم يكن يخوض في ممّا يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلّم».
  - ◄ توفي عام ٢٤١هـ ببغداد، عن (٧٧) سنة.

#### ثانيًا: ترجمة ابن قدامة صاحب المقنع:

- أبومحمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر الجمّاعيلي المقدسي رَضِّ لللهُ عَنهُ .
  - ولد بجماعيل في فلسطين عام ٥٤١هـ.
    - رحل إلى بغداد والموصل ومكة.
- أبرز شيوخه: والده أحمد بن محمد بن قدامة، وأبي المكارم بن هلال، وعبدالقادر الجيلاني، وأبوالفتح ابن المنتى، وهبة الله بن الحسن الدقاق رَحَهُواللهُ.
- ◄ أبرز طلابه: أبوإسحاق إبراهيم الواسطي، وأبوالفرج عبدالرحمن بن محمد بن قدامة، والبهاء ابن عبدالرحمن، وابن العماد أحمد بن إبراهيم المقدسي، وأبوشامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي رَحْهُولَكُ.
- أبرز مصنفاته: المغني والكافي والمقنع والعمدة، وكلّها في الفقه، وروضة الناظر وجنة المناظر، ولمعة الاعتقاد، والتوابين.
- قال ابن الحاجب رَحَهُ أُللَهُ (ت٦٣٠هـ): «هو إمام الأئمة، ومفتي الأمة، خصّه الله بالفضل الوافر، والخاطر العاطر، والعلم الكامل، طنّت بذكره الأمصار، وضنّت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية»... إلى أن قال: «وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع، حسن الاعتقاد، ذو أناة وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة، دائم التهجد، لم نَرُ مثله، ولم يرَ مثل نفسه».

- ◄ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ ألله (ت٧٢٨هـ): «ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة».
- قال شمس الدين الذهبي رَحَمُ أُللَهُ (ت٧٤٨هـ): «سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدًا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلّا الموفق».
  - ◄ توفي عام ١٢٠هـ بدمشق، عن (٧٩) سنة.

#### ثالثًا: ترجمة الحجاوي صاحب زاد المستقنع:

- أبوالنجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ.
  - ولد بنابلس في فلسطين عام ١٩٥٥هـ.
    - ◄ ارتحل إلى دمشق، ونزل بها.
- أبرز شيوخه: شهاب الدين أحمد الشويكي، وأبوحفص عمر بن مفلح، ومحب الدين العقيلي، وشهاب الدين أحمد المرداوي، وأبوعبدالله محمد بن على بن طولون رَحَهُوُللَهُ.
- أبرز طلابه: ابنه يحيى، وشهاب الدين أحمد الوفائي، وإبراهيم الأحدب، وأبوالنور بن عثمان، وأحمد بن محمد بن مشرّف رَحَهُواللهُ.
- أبرز مصنفاته: زاد المستقنع، والإقناع، وحاشية التنقيح، وحاشية على الفروع، وشرح منظومة الآداب الشرعية، ومنظومة الكبائر.
  - قال البهوتي رَحْمَهُ أللَّهُ (ت١٠٥١هـ): «الشيخ الإمام العلامة، والعمدة القدوة الفهامة».
- ◄ قال ابن العماد رَحْمَهُ أللهُ (ت٩٠٠هـ): «الإمام العلامة، مفتي الحنابلة بدمشق، وشيخ الإسلام بها، كان إمامًا بارعًا، أصوليًّا فقيهًا محدثًا ورعًا». وقال واصفًا كتابه الإقناع: «لم يؤلف أحد مؤلفًا مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل».
- قال ابن بدران رَحْمَهُ أَللَهُ (ت١٣٤٦هـ): «العلامة المحقق، بقية المجتهدين، والمعوّل عليه في مذهب الإمام أحمد في الديار الشامية، من أساطين العلماء وأجلهم».
  - ▶ توفيعام ٨٦٩هـ بسفح قاسيون بدمشق، عن (٣٧) سنة.

#### رابعًا: ترجمة البهوتي صاحب الروض المربع:

- أبوالسعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد البهوتي رَضَالِتُهُ عَنهُ.
  - ولد ببهوت في مصر عام ١٠٠٠هـ.
- ◄ أبرز شيوخه: الشيخ عبدالرحمن البهوتي، والشيخ يحيى بن الشرف موسى الحجاوي، والشيخ محمد المرداوي، والشيخ عبدالله الدنوشري رَحَهُولَنّهُ.
- ◄ أبرز طلابه: الشيخ محمد البهوتي الخلوتي، والشيخ يوسف بن محمد الفتوحي، والشيخ عبدالله بن مشرّف، والشيخ عبدالباقي الدمشقي، والشيخ عبدالباقي البعلي رَحَهُمُ اللهُ.
- ◄ أبرز مصنفاته: الروض المربع، وكشاف القناع، وحاشية الإقناع، وحاشية المنتهى، وعمدة الطالب.
- قال الشيخ عثمان بن بشر رَحْمَهُ ألله (ت١٢٩٠هـ): العالم العلامة، بقية المحققين، وافتخار العلماء الراسخين، ناصر المذهب، والمنتفي الشبهات والريب. وقال: أخبرني الشيخ القاضي عثمان بن منصور الحنبلي الناصري قال: أخبرني بعض مشايخي عن أشياخهم قالوا: «كل ما وضعه متأخرو الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه معول إلّا ما وضعه الشيخ منصور؛ لأنه هو المحقق لذلك، إلّا حاشية الخلوتي؛ لأن فيها فوائد جليلة».
- قال ابن الشطي رَحَمُ أُللَهُ (ت١٣٧٩هـ): «كان إمامًا همامًا علامة في سائر العلوم، فقيهًا متبحرًا أصوليًّا مفسرًا، جبلًا من جبال العلم، وطودًا من أطواد الحكمة، وبحرًا من بحر الفضائل، له اليد الطولى في الفقه والفرائض وغيرهما».
- قال د. عبدالرحمن العثيمين رَحَمُهُ اللهُ (ت١٤٣٦هـ): «مؤلفاته كلّها موجودة لم يفقد منها شيء، وهي من أصول مراجع الفقه في مذهب أحمد، وعليها المعتمد والمعول لدى علمائه، وهي من أوائل الكتب التي عرفت طريقها إلى النشر، وأفاد منها الطلبة جيلًا بعد جيل».
  - توفي عام ١٠٥١هـ بالقاهرة، عن (٥١) سنة.

# أهم الأسماء والألقاب والكنى في المذهب وما ورد منها في الروض المربع:

| ملاحظات                  | موضع وروده في الروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوفاة       | الاسم                             |                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
|                          | <ol> <li>مقدمة المؤلف.</li> <li>كتاب الصلاة – باب صلاة أهل الأعذار.</li> <li>كتاب المناسك – باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٤٢هـ        | الإمام أحمد بن<br>حنبل            | أبوعبدالله        |
| تلميذ<br>الإمام أحمد     | <ol> <li>كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع وأوقات النهي، وباب صلاة أهل الأعدار، وباب صلاة المجمعة، وباب صلاة العيدين.</li> <li>كتاب الجنائز.</li> <li>كتاب الزكاة - باب زكاة النقدين.</li> <li>كتاب المناسك - باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، وباب الفوات والإحصار.</li> <li>كتاب البيع - باب الشروط في البيع، وباب المربا والصرف، وباب المربا والصرف، وباب الرهن.</li> <li>كتاب العدد.</li> </ol> | <b>→</b> Υ٧Υ | أحمد بن محمد<br>ابن هانئ الطائي   | الأثرم            |
|                          | كتاب العدد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۷۲ھـ        | أبوعبدالله بن<br>مسلم بن قتيبة    | ابن قتيبة         |
| تلميذ<br>الإمام أحمد     | كتاب البيع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -۵۲۸۰        | حرب بن<br>إسماعيل<br>الكرماني     | حرب               |
| تلميذ<br>الإمام أحمد     | <ol> <li>كتاب الطهارة - باب الغسل.</li> <li>كتاب الحدود - باب القطع في السرقة.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٨٧هـ        | إبراهيم بن<br>إسحاق بن<br>إبراهيم | إبراهيم<br>الحربي |
| جامع<br>المذهب<br>وناقله | <ol> <li>كتاب الطهارة - باب المياه.</li> <li>كتاب الجنائز.</li> <li>كتاب الجهاد - باب عقد الذمة وأحكامها.</li> <li>كتاب البيع - باب الحجر، وباب إحياء الموات.</li> <li>كتاب الوقف - وباب الهبة والعطية.</li> <li>كتاب الحدود - باب حدّ قطّاع الطريق.</li> <li>كتاب الشهادات.</li> </ol>                                                                                                                        | ۲۱۱هـ        | أبوبكر أحمد بن<br>محمد بن هارون   | الخلّال           |

| ملاحظات                                                                                                                | موضع وروده في الروض                                                                                                                                                                  | الوفاة         | الاسم                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                        | كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة.                                                                                                                                                       | ۸۲۲۸           | محمد بن أحمد<br>ابن أبي موسى           | ابن أبي<br>موسى                            |
|                                                                                                                        | <ol> <li>كتاب الزكاة - باب أهل الزكاة.</li> <li>كتاب المناسك - باب الفوات والإحصار.</li> <li>كتاب الطلاق - باب الرجعة.</li> </ol>                                                    | ۵۳۲٤           | أبوالقاسم عمر<br>ابن الحسين<br>الخرقي  | الخرقي                                     |
|                                                                                                                        | كتاب الجنائز.                                                                                                                                                                        | ۰۲۲هـ          | محمد بن الحسن<br>ابن عبدالله           | الآجري                                     |
|                                                                                                                        | كتاب النكاح – باب الصداق.                                                                                                                                                            | <b>-</b> \$7/\ | عمر بن إبراهيم<br>العكبري، ابن<br>مسلم | أبوحفص                                     |
| وقد يُراد عند بعضهم: المرداوي وقد يرد ذكر القاضي باسمه كالقاضي كالقاضي عياض ورد ذكره الخامة الطهارة الطهارة الاستنجاء. | <ul> <li>١. كتاب الزكاة - باب أهل الزكاة.</li> <li>٢. كتاب البيع - باب الوديعة.</li> <li>٣. كتاب الحدود - باب القطع في السرقة.</li> <li>٤. كتاب القضاء - باب آداب القاضي.</li> </ul> | _&£0∧          | القاضي أبويعلى<br>الفرّاء              | القاضي،<br>أو إذا قيل:<br>أبويعلى<br>وأطلق |
|                                                                                                                        | <ol> <li>كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء.</li> <li>كتاب البيع - وباب إحياء الموات.</li> <li>كتاب الشهادات - باب موانع الشهادة وعدد الشهود.</li> </ol>                                | ۵۰۱۰ -         | محفوظ بن أحمد<br>الكلوذ اني            | أبوالخطاب                                  |
|                                                                                                                        | كتاب البيع - باب الربا والصرف.                                                                                                                                                       | ۵0۱۳_          | علي بن محمد بن<br>عقيل                 | ابن عقيل                                   |

| ملاحظات                                                                      | موضع وروده في الروض                                                                               | الوفاة                 | الاسم                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                              | كتاب البيع.                                                                                       | -۵٥٦٠                  | يحيى بن هبيرة<br>الذهلي                                                 | ابن هبیرة،<br>وقد یُقال:<br>(الوزیر) |
|                                                                              | مقدمة المؤلف.                                                                                     | ۱۱۲هـ                  | عبدالقادر بن<br>عبدالله الفهمي<br>الرهاوي                               | عبدالقادر<br>الرهاوي                 |
|                                                                              | <ol> <li>كتاب الزكاة - باب أهل الزكاة.</li> <li>كتاب البيع- باب الوكالة.</li> </ol>               | ۲۰ <i>۲هـ</i><br>۲۵۲هـ | الموفق عبدالله<br>ابن أحمد بن<br>قدامة، والمجد<br>عبدالسلام بن<br>تيمية | الشيخان                              |
| وقد يُراد عند بعضهم: شيخ الإسلام ابن تيمية كما عند الحجاوي وابن قندس ي حواشي |                                                                                                   | <b>-</b> ৯٦٢٠          | الموفق عبدالله<br>ابن أحمد بن<br>قدامة                                  | الشيخ                                |
|                                                                              |                                                                                                   | ۰۲۲ھـ                  | الموفق عبدالله<br>ابن أحمد بن<br>قدامة                                  | أبومحمد                              |
|                                                                              | <ol> <li>كتاب الجنائز.</li> <li>كتاب الصيام - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء.</li> </ol> | ۲٥٢هـ                  | أبوالبركات<br>عبدالسلام بن<br>تيمية                                     | المجد                                |
|                                                                              | كتاب المناسك – باب الفوات والإحصار.                                                               | ٢٥٢ <u>هـ</u>          | عبدالرحمن بن<br>رزين الغساني                                            | ابن رزین                             |
|                                                                              | كتاب الصلاة - باب صلاة أهل الأعذار.                                                               | ٥٧٦ھـ                  | محمد بن تميم<br>الحراني                                                 | ابن تميم                             |

| ملاحظات | موضع وروده في الروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوفاة       | الاسم                                     |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۸۲هـ        | أبوالفرج<br>عبدالرحمن بن<br>محمد بن قدامة | الشارح       |
|         | كتاب الزكاة – باب أهل الزكاة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٩٢ھـ        | أبوالبركات المنجا<br>ابن عثمان المنجا     | ابن المنجا   |
|         | <ol> <li>كتاب الطهارة - باب السواك وسنن الوضوء.</li> <li>كتاب الصلاة - باب الأذان.</li> <li>كتاب الجنائز.</li> <li>كتاب الزكاة - باب زكاة النقدين.</li> <li>كتاب المناسك - باب صفة الحج والعمرة.</li> <li>كتاب المناسك - باب صفة الحج والعمرة.</li> <li>كتاب البيع - باب الوكالة، وباب المساقاة، وباب الإجارة.</li> <li>كتاب النفقات - باب الحضانة.</li> <li>كتاب الحدود - باب قتال أهل البغي.</li> <li>كتاب القضاء.</li> </ol> | ۸۲۷ھـ        | شيخ الإسلام<br>أبوالعباس أحمد<br>بن تيمية | تقي الدين    |
|         | <ol> <li>كتاب الطهارة - باب السواك وسنن الوضوء.</li> <li>كتاب البيع - باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، وباب الحوالة.</li> <li>كتاب الحدود - باب حد قطاع الطريق.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>∡</b> ۷۷۲ | أبوعبدالله محمد<br>بن عبدالله<br>الزركشي  | الزركشي      |
|         | كتاب المناسك - باب صفة الحج والعمرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٩٧هـ        | زين الدين<br>عبدالرحمن بن<br>أحمد بن رجب  | ابن رجب      |
|         | كتاب النفقات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ልለ٤٤        | أحمد بن نصر<br>الله بن أحمد               | ابن نصر الله |
|         | مقدمة المؤلف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۲۸هـ        | أبوبكر بن<br>إبراهيم بن<br>ق <i>ن</i> دس  | ابن قندس     |
|         | <ol> <li>كتاب العدد.</li> <li>كتاب النفقات.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٨٨هـ        | أبوالحسن علي<br>ابن سليمان<br>المرداوي    | المنقّح      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | يختلف باختلاف<br>قائله                    | شيخنا        |

# أهم الكتب المعتمدة في المذهب:

| الملاحظات                                                                                                                                         | المختصرات                                             | شروح الكتاب وحواشيه                                                                                                                                                                                   | الوفاة        | المؤلف                                      | الكتاب           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|
| طُبع منه أربعة<br>كتب: كتاب<br>الوقف، وكتاب<br>الترجل، وكتاب<br>أهل الملل والردة<br>والزنادقة<br>وتارك الصلاة<br>والفرائض، وكتاب<br>أحكام النساء. |                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <u>-</u> &*11 | أبوبكر أحمد<br>ابن محمد<br>الخلاّل          | الجامع<br>الكبير |
|                                                                                                                                                   |                                                       | <ol> <li>المقنع شرح مختصر الخرقي لحسن البنا (ت٧١هـ).</li> <li>المغني لابن قدامة (ت٢٠٠هـ).</li> <li>شرح محمد بن عبدالله الزركشي (ت٢٧٧هـ).</li> <li>كفاية المرتقي إلى فرائض الخرقي (ت٢٤٦هـ).</li> </ol> | _ልፕፕ٤         | أبوالقاسم عمر<br>ابن الحسين<br>الخرقي       | مختصر<br>الخرقي  |
|                                                                                                                                                   | إدراك الغاية في اختصار الهداية لابن عبدالحق (ت٧٣٩هـ). | <ol> <li>منتهى الغاية في شرح الهداية للمجد ابن تيمية (ت٧٦٣هـ).</li> <li>تجريد العناية لابن اللحام البعلي (ت٣٠٨هـ).</li> </ol>                                                                         | -∞01・         | أبوالخطاب<br>محفوظ<br>ابن أحمد<br>الكولذاني | الهداية          |
|                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                       | ٦١٢هـ         | نصر الدين<br>محمد بن<br>عبدالله<br>السامري  | المستوعب         |
|                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                       | ۰۲۲ھـ         | الموفق عبدالله<br>ابن أحمد بن<br>قدامة      | الكاي            |

| الملاحظات | المختصرات                                                | شروح الكتاب وحواشيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوفاة | المؤلف                                            | الكتاب             |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------------------|
|           | زاد المستقنع<br>في اختصار<br>المقنع للحجاوي<br>(ت٩٦٨هـ). | <ol> <li>الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة (ت٦٨٢هـ).</li> <li>الممتع شرح المقنع لابن المنجا (ت٥٩٦هـ).</li> <li>كفاية المستقنع لأبي المحاسن المقدسي (ت ٩٦٧هـ).</li> <li>المبدع لبرهان الدين بن مفلح (ت٤٨٨هـ).</li> <li>الإنصاف للمرداوي (ت٥٨٨هـ).</li> <li>التنقيح المشبع للمرداوي (ت٥٨٨هـ).</li> <li>حاشية الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت٦٢٢٣هـ).</li> </ol> | ۰۲۲۵   | الموفق عبدالله<br>ابن أحمد بن<br>قدامة            | المقنع             |
|           |                                                          | <ol> <li>العدة لبهاء الدين المقدسي         (ت٤٣٦هـ).</li> <li>شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية         (ت ٨٧٧هـ) ولم يتمه.</li> <li>شرح العمدة لعبدالمؤمن القطيعي         (ت٣٩٧هـ) ولم يتمه.</li> <li>شرح العمدة لعبدالمؤمن القطيعي</li> <li>شرح العمدة لعبدالعزيز الجبرين.</li> </ol>                                                                                      | ۰۶۲۲   | الموفق عبدالله<br>ابن أحمد بن<br>قدامة            | العمدة             |
|           |                                                          | <ol> <li>تحرير المقرر في شرح المحرر لصفي الدين القطيعي (ت٧٢٩هـ).</li> <li>النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لبرهان الدين بن مفلح (ت٤٨٨هـ).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                    | ٣٢٧هـ  | أبوالبركات<br>عبدالسلام<br>بن عبدالله بن<br>تيمية | المحرر<br>في الفقه |
|           |                                                          | <ol> <li>حاشية ابن قندس (ت٨٦١هـ).</li> <li>المقصد المنجح لابن العماد (ت٨٨٨هـ).</li> <li>الدر المنتقى للمرداوي (ت٨٨٥هـ).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۶۷۵۳  | شمس الدين<br>محمد بن مفلح                         | الفروع             |
|           |                                                          | <ol> <li>كشاف القناع للبهوتي (ت١٠٥١هـ).</li> <li>حاشية البهوتي (ت١٠٥١هـ).</li> <li>حاشية الخلوتي (ت١٠٨٨هـ).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۶۹هـ  | أبوالنجا موسى<br>بن أحمد<br>الحجاوي               | الإقتاع            |

| الملاحظات                                                                       | المختصرات                                                                  | شروح الكتاب وحواشيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوفاة        | المؤلف                                  | الكتاب                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ذكرنا الزاد هنا<br>مع سبق ذكره<br>في مختصرات<br>المقنع؛ لأهميته<br>وكثرة شروحه. |                                                                            | <ol> <li>الروض المربع للبهوتي (ت١٠٥١هـ).</li> <li>حاشية على زاد المستقنع للشيخ عبدالعزيز بن بشر الهاشمي</li> <li>كلمات السداد للشيخ فيصل المبارك (ت٢٧٧هـ).</li> <li>الزوائد على الزاد للشيخ محمد أبا الخيل (ت١٢٨١هـ).</li> <li>السلسبيل للشيخ صالح البليهي</li> <li>السلسبيل للشيخ صالح البليهي</li> <li>حاشية الشيخ علي الهندي (ت١٤١هـ).</li> <li>حاشية الشيخ علي الهندي (ت١٤١هـ).</li> <li>الشرح المتع للشيخ محمد العثيمين (ت١٤٢هـ).</li> <li>الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزان.</li> <li>الاستدلال المقنع للشيخ صالح البراهيم الحصين.</li> </ol> | ٨٢٩هـ         | أبوالنجا موسى<br>بن أحمد<br>الحجاوي     | زاد<br>المستقنع<br>اختصار<br>المقنع |
| شرح دلیل الطالب<br>ابن ضویان<br>(ت۱۲۵۳هـ) یخ<br>منار السبیل.                    | دليل الطالب<br>لمرعي بن<br>يوسف الكرمي<br>(ت١٠٣٣هـ) وهو<br>اختصار للمنتهى. | <ol> <li>معونة أولي النهى للفتوحي نفسه.</li> <li>شرح المنتهى للبهوتي (ت١٠٥١هـ).</li> <li>حاشية الخلوتي (ت ١٠٨٨هـ).</li> <li>حاشية عثمان النجدي (ت١٠٩٧هـ).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u></u> \$9VY | ابن النجار<br>محمد بن أحمد<br>الفتوحي   | منته <i>ى</i><br>الإرادات           |
|                                                                                 |                                                                            | مطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني<br>(ت١٢٤٣هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۰۳۳ھـ        | زين الدين<br>مرعي بن<br>يوسف الكرمي     | غاية<br>المنتهى                     |
|                                                                                 |                                                                            | هداية الراغب لعثمان النجدي (ت١٠٩٧هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٠٥١هـ        | أبوالسعادات<br>منصور بن<br>يونس البهوتي | عمدة<br>الطالب                      |
|                                                                                 |                                                                            | أخصر المختصرات لابن بلبان نفسه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۱۰۸۳ هـ      | لابن بلبان<br>محمد بن بدر<br>الدين      | كا <u>ف</u><br>المبتدي              |

### الهوامش

- (١) ما كان من آيات قرآنية ليست في معرض الاحتجاج الفقهي، فلا تكون باللون (الأحمر)، مثال ذلك: قول المصنف في كتاب الصلاة، باب الأذان: «١/ هو في اللغة: الإعلام، قال تعالى: ﴿ وَأَذَنُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، أي: إعلام».
- (٢) خرج عن ذلك ما تناقله الفقهاء عن بعضهم بوصفه حديثًا، وهو ليس كذلك، وهو قليل، فيكون بلون المتن (الأسود)، مثال ذلك: ما ذكره المصنف في كتاب الحج، باب صفة الحج والعمرة: «٦٢/ ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم... ويُلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيًا بما ورد، ومنه: اللهم، هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك... واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير». فإن هذا من قول الشافعي رَحمَهُ ألله كما ذكر البيهقي في سننه الكبرى.
  - (٣) وهي الممنوحة في الكتاب كلّه باللون (الأحمر).
  - (٤) وهي الممنوحة في الكتاب كلُّه باللون (الأزرق).

# مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقّه في الدين من أراد به خيرًا وفهّمه فيما أحكمه من الأحكام، أحمده أن جعلنا من خير أمّة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وأشكره، وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام.

أما بعد: فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهّامة، هو شرف الدين أبوالنجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسى الحجّاوى، ثمّ الصالحي الدمشقي، تغمّده الله برحمته، وأباحه بحبوحة جنّته، يبيّن حقائقه، ويوضّح معانيه ودقائقه، مع ضمّ قيود يتعيّن التنبيه عليها، وفوائد يحتاج إليها، مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يُشرح اقتضت ذلك.

والله المسؤول بفضله أن ينفع به، كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وزلفي لديه في جنات النعيم المقيم.

- بسم الله الرحمن الرحيم: أي: بكلّ اسم للذات الأقدس، المسمّى بهذا الاسم الأنفس، الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك أؤلَّف مستعينًا أو ملابسًا على وجه التبرك.

وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها، من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها.

وقدُّم الرحمن؛ لأنه علم في قول، أو كالعلم من حيث إنه لا يُوصف به غيره تعالى؛ لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. وابتدا بها تأسيًا بالكتاب العزيز، وعملًا بحديث: (كلُّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبترُ) -أي: ناقص البركة- وفي رواية (بالحمد لله)(١)، فلذلك جمع بينهما، فقال:

- الحمد لله، أي: جنس الوصف بالجميل أو كلّ فرد منه مملوك أو مستحقّ للمعبود بالحقّ، المتصف بكلّ كمال على الكمال.

والحمد: الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا.

وفي الاصطلاح: فعل يُنبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا على الحامد أو غيره.

والشكر لغةً: هو الحمد اصطلاحًا.

واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خُلِقَ لأجله، قال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الله عليه لما خُلِقَ لأجله، قال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الله عليه لما خُلِقَ لأجله، قال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الله عليه لما خُلِقَ لأجله، قال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الله عليه لما خُلِقَ لا عَلَيه الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه عليه الله عليه عليه الله على الله عليه عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه عليه عليه على الله عليه عليه على الله علم على الله على الله على الله على الله على الله على

وآثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق: إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته؛ ولئلا يُتوهّم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره.

- حمدًا: مفعول مطلق مبيّن لنوع الحمد؛ لوصفه بقوله: لا ينفد -بالدال المهملة وفتح الفاء-ماضيه نفد بكسرها، أي: لا يفرغ.

- أفضل ما ينبغي: أي: يُطلب أن يُحمد: أي: يُثنى عليه، ويُوصف.

و«أفضل»: منصوب على أنه بدل من «حمدًا»، أو صفته، أو حال منه.

و«ما» موصول اسمي، أو نكرة موصوفة، أي: أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد ينبغي حمده به.

- وصلّى الله: قال الأزهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرّع والدعاء.

- وسلّم: من السلام، بمعنى التحيّة، أو السلامة من النقائص والرذائل، أو الأمان.

والصلاة عليه صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستحبة، تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلَّما ذُكرَ اسمه. وقيل بوجوبها

إذًا، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾، ورُوي: (من صلّى عليّ في كتابٍ لم تزل الملائكةُ تستغفرُ له ما دام اسمي في ذلك الكتاب) (٢).

وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام؛ لثبوت مالكية الحمد، واستحقاقه له أزلًا وأبدًا.

وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد -أي: الحدوث- لحدوث المسؤول، وهو الصلاة، أي: الرحمة من الله.

- على أفضل المصطفين محمد: بلا شك؛ لقوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْرَ)<sup>(٣)</sup>، وخُصّ ببعثه إلى الناس كافّة، وبالشفاعة، والأنبياء تحت لوائه.

والمصطفون جمع مصطفى، وهو: المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء.

و«محمد»: من أسمائه صَالَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُمّي به لكثرة خصاله الحميدة، سُمّي به قبله سبعة عشر شخصًا، على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفّاظ، بخلاف أحمد، فإنه لم يُسمَّ به قبله.

- وعلى آله: أي: أتباعه على دينه، نصّ عليه أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير، وقدّمهم للأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع، منهم الكسائى، والنحاس، والزبيدى.

- وأصحابه: جمع صاحب، بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤمنًا، ومات على ذلك.

وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة؛ لأنهم يوالون الآل دون الصحب.

- ومن تعبد: أي: عبد الله تعالى. والعبادة: ما أمر به شرعًا من غير اطّراد عرفي، ولا اقتضاء عقلي.
  - أمّا بعد: أي: بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله.

وهذه الكلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات؛ اقتداء به صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فإنه كان يأتى بها في خطبه وشبهها (')، حتى رواه الحافظ عبدالقادر الرهاوى في

الأربعين التي له عن أربعين صحابيًّا -ذكره ابن قندس في حواشي المحرر-، وقيل: إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، والمعروف بناء «بعد» على الضمّ، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه.

- فهذا: إشارة إلى ما تصوره في الذهن، وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان.
- مختصر: أي: موجز، وهو: ما قل لفظه، وكثر معناه، قال علي رَضَالِتُهُعَنْهُ: «خيرُ الكلامِ ما قلَّ ودلَّ، ولم يَطُلُ فيَمَلَّ» (٥).
  - في الفقه: وهو لغة: الفهم.

واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.

- من مقنع: أي: من الكتاب المسمّى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى، تغمّده الله برحمته، وأعاد علينا من بركته.
  - على قول واحد: وكذلك صنعت في شرحه، فلم أتعرّض للخلاف؛ طلبًا للاختصار.
- وهو: أي: ذلك القول الواحد الذي يذكره، ويحذف ما سواه من الأقوال إن كان هو القول الراجح -أي: المعتمد في مذهب إمام الأئمة، وناصر السنّة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، نسبة لجدّه شيبان بن ذهل بن ثعلبة.

والمذهب في الأصل: الذّهاب أو زمانه أو مكانه، ثمّ أطلق على ما قاله المجتهد بدليل، ومات قائلًا به، وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه.

- وربّما حذفت منه مسائل: جمع مسألة من السؤال، وهي: ما يُبرهن عنه في العلم.
- نادرة: أي: قليلة الوقوع؛ لعدم شدّة الحاجة إليها، وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أي: يعوّل عليه لموافقته الصحيح.
  - إذ الهمم قد قصرت: تعليل لاختصاره المقنع.
  - والهمم: جمع همّة، بفتح الهاء وكسرها، يقال: هممت بالشيء: إذا أردته.
    - والأسباب: جمع سبب، وهو: ما يُتوصَّل به إلى المقصود.

- المثبطة: أي: الشاغلة عن نيل -أي: إدراك- المراد -أي: المقصود- قد كثرت؛ لسبق القضاء بأنه (لا يَأْتِي عَلَيكُمْ زَمانٌ إلاّ وَما بَغَدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلَقُوا رَبُّكُمْ ) (١٠).
- وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى -أي: جمع- ما يغني عن التطويل؛ لاشتماله على جلَّ المهمّات التي يكثر وقوعها، ولو بمفهومه.
- ولا حول ولا قوة إلاّ بالله: أي: لا تحوّل من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلاّ بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلاَّ بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلاَّ بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل.
  - وهو حسبنا: أي: كافينا.
- ونعم الوكيل: جلّ جلاله، أي: المفوَّض إليه تدبير خلقه، والقائم بمصالحهم أو الحافظ. «ونعم الوكيل» إمّا معطوف على الأول «وهـو حسبنا» والمخصوص محـذوف، أو على «حسبنا» والمخصوص هـو الضمير المتقدّم.

#### الهوامش

- (۱) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام (۲۷۷/۲ رقم ٤٨٤)، وابن حبان في صحيحه (۱۷۳/۱ رقم۱)، والنسائي في سننه الكبرى (۱۲۷/۱ رقم ۱۲۷/۱ رقم ۲۱۶/۱)، والدارقطني في سننه (۲۲۹/۱ رقم ۲۲۹/۱ رقم ۲۲۰۱ رقم ۲۲۰۱ رقم ۲۲۰۱ رقم ۲۱۶/۱)، وقال في شرحه على صحيح مسلم: وهذا الحديث حسن، رواه والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين وفي الأذكار (ص۱۱۲)، وقال في شرحه على صحيح مسلم: وهذا الحديث حسن، رواه أبوداود وابن ماجه في سننهما، ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، روي موصولًا ومرسلًا، ورواية الموصول إسنادها جيد. بينما ضعفه الألباني في إرواء الغليل (۲۹/۱)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (۱۷۲/۱).
- (۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۲۲/۲ رقم ۱۸۳۵)، قال ابن كثير في التفسير (۲۷/۱): عن ابن عباس وَعَلِيَّهُ قال: قال رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْ المعجم الأوسط (۲۳۲/۲ رقم ۱۸۳۵)، قال ابن كثير في التفسير (۲۷/۱): عن ابن عباس وَعَلِيْهُ قال: قال رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «من صلى عليّ في كتاب، لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب». وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة، ولا يصح أبيضًا، قال الحافظ أبوعبدالله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعًا. وقد روي نحوه عن أبي بكر، وابن عباس. ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص۲۲۹): في إسناده من لا يحتج به، وقد روي من طرق ضعيفة جدًّا. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (۲۲۰-۲۲۱): وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فإنه مع الجهالة التي أشرت إليها، فإن عبدالسلام بن محمد الراوي عن سعيد بن عفير؛ قال الدارقطني: ضعيف جدًّا، منكر الحديث. وقال الخطيب: صاحب مناكير.
- (٣) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل (٣٠٨/٥ رقم٣١٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا صَّ اللَّهُ عَلَى جميع الخلائق (١٧٨٢/٤) ولفظه: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة، وأوّل من ينشقّ عنه القبر، وأوّل شافع وأوّل مشفّع».
- (٤) كما في حديث أبي حميد الساعدي رَحَالِيَّهُ عَنْهُ (أن رسول الله صَالَّتُهُ عَيْدُوسَلَمَ قام عشية بعد الصلاة، فتشهد، وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد). أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (١١/٢ برقم ٩٢٥).
  - (٥) ذكره أبوالحسن الماوردي في كتاب الحاوي الكبير (١١/١).
- (٦) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه (٤٩/٩ رقم ٧٠٦٨)، ولفظه: عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك، فشكونا إليه ما نلقى من الحجّاج. فقال: (اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان، إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم) سمعته من نبيكم صَلَّاتُمُعَلَيْهُوسَالَةً.



### كتاب الصيام

- كتاب الصيام
- ◄ باب ما يفسد الصيام، ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك
- ◄ باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم
   القضاء
  - اب صوم التطوع التطوع
    - باب الاعتكاف





# وفيه ثمانٍ وثلاثون مسألة

مسألة ١ > لغةً: مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم؛ لإمساكه عن الكلام، ومنه: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَينِ صَوْمًا ﴾.



▼ وفي الشرع: إمساك بنية، عن أشياء مخصوصة، في زمن معين، من شخص مخصوص.



مسألة ٢ 💉 وفُرِض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان. اهم، فصام رسول الله صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسع رمضانات إجماعاً.



مسألة ٣ 🗸 يجب صوم رمضان برؤية هلاله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، ولقوله صَالَاتَهُ كَلَيْهُ وَسَالَمَ: (صُومُ والِرُؤْيَةِ ، وأَفْطِ رُوا لِرُؤْيَةِ »)(١).



مسألة ٤ ) والمستحب قول «شهر رمضان»، كما قال الله تعالى.











فإن لم يَرَ الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكُره الصوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه.

### مسألة ٦





- ▼ قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردّوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. اهـ.
- 🖊 وهذا قول عمر (٢) وابنه (٣)، وعمر وبن العاص (٤)، وأبي هريرة (٥)، وأنس (٢)، ومعاوية (٧)، وعائشة (٨) وأساء (١) ابنتى أبي بكر الصديق رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُو؛ لقول مَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: (إنَّا الشَّهُ وُ تِسْعَةٌ وعِشْرُ ونَ يَوْماً، فَلا تَصُومُ وا حَتَّى تَرَوا الْهِلالَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ)(١٠)، قال نافع: «كان عبدالله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوماً يبعث من ينظر له الهلال، فإن رُئِي فذاك، وإن لم يُر ولم يحل دون منظره سحاب ولا قبر أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائعاً »(١١).
- ومعنى: (اقْدِرُواكه) أي: ضيقوا، بأن يجعل شعبان تسعاً وعشرين، وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه، وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره.

مسألة ٧ 💙 ويُجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلّى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيّت نيته.

الاعتق أو طلاق معلّق برمضان.

مسألة ٨ 🗸 وإن رُئِي الهلال نهاراً -ولو قبل الزوال-: فهو لليلة المقبلة، كما لو رُئِي آخر النهار، وروى البخاري



في تاريخيه مرفوعياً: (من أشراط السياعة أن يبروا الهيلال يقوليون: هيو ابين ليلتين)(١٢).

مسألة ٩ 🗸 وإذا رآه أهل بلد -أي: متى ثبتت رؤيته ببلد-: لزم الناس كلّهم الصوم؛ لقوله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صُومُوا لِرُؤْيَةِه، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِه )(١٣)، وهو خطاب للأمة كافة.



مسألة ١٠ 🗸 فإن رآه جماعة ببلد، ثم سافروا لبلد بعيد، فلم يُرَ الهلال به في آخر الشهر: أفطروا.

مسألة ١١ > كويصام وجوباً برؤية عدل مكلّف، ويكفي خبره بذلك؛ لقول ابن عمر: (تراءي الناس الهلال،



فأخبرت رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود (١٤٠)، ولو كان أنثى

أو عبداً، أو بدون لفظ الشهادة.

- ▼ ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدالاً يخبر برؤيته، وتثبت بقية الأحكام.
  - **/** ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلاّ ذكران بلفظ الشهادة.



🖊 وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يُرَ الهلال: لم يفطروا؛ لقوله صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وإنْ شَهِدَ اثْنانِ فَصُومُ وا وأَفْطِرُوا) (١٥٠.

- **ا** أو صاموا لأجل غيم ثلاثين يوماً، ولم يروا الهلال: لم يفطروا؛ لأن الصوم إنها كان احتياطاً، والأصل بقاء رمضان.
  - 🖊 وعُلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً، ولم يَرَوه: أفطروا، صحواً كان أو غيهاً؛ لما تقدّم.



مسألة ١٣ كل ومن رأى وحده هلال رمضان، وردّ قوله: لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به؛ لعلمه أنه من رمضان.

أو رأى وحده هـ الله شوال: صام، ولم يفطر؛ لقوله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: (الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النّاسُ، وَالأَضْحَى يَـوْمَ يُضَحِّي النّاسُ) رواه الترمـذي، وصححـه(١١).

عيداً أو أيام تشريق.

مسألة ١٥ > ويلزم الصوم في شهر رمضان:



- لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه: قضى الباقى فقط مكلّف.
  - لا صغير ومجنون.
  - **اللَّاية**. قادر لا مريض يعجز عنه؛ **للآية**.







مسألة ١٧ 🗸 وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة: وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره، على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه -أي: وجوب الصوم-، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه.

- 🥒 وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار، فيمسكان، ويقضيان.
  - **/** وكذا مسافر قدم مفطراً يمسك، ويقضى.
- وكذا لو بـرئ مريض مفطراً، أو بلغ صغير في أثنائه مفطراً: أمسك، وقضى.
  - **ا** فإن كانوا صائمين أجزأهم.

### مسألة ١٨ ) وإن علم مسافر أنه يقدم غداً: لزمه الصوم.

لا صغير علم أنه يبلغ غداً؛ لعدم تكليفه.



نصف صاع من غيره؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدَّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾: «ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم» رواه البخاري(١٠).

🖊 والمريض الذي لا يرجى بُرْؤُه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى بُرْ قُوه مسافراً:

- أ 🖊 فلا فدية؛ لفطره بعذر معتاد.
  - ب 🖊 ولا قضاء؛ لعجزه عنه.



مسألة ٢٠ > وسُن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر -ولو بلا مشقة-؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم الله مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً ﴾، ويُكره لهم الصوم.

مسالة ٢١ > ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شبق، ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة، ويقضى، ما لم يتعذر لشبق، فيطعم كالكبير.

مسألة ٢٢ ﴾ وإن سافر ليفطر حرما.

|  | ۲ | ٣ | لة | سأ | 4 |
|--|---|---|----|----|---|
|--|---|---|----|----|---|



وإن نـوى حـاضر صـوم يـوم، ثـم سـافر في أثنائـه: فلـه الفطـر إذا فـارق بيـوت قريتـه ونحوهـا؛ لظاهـر الآية (١١٨)، والأخبار الصحيحة (١١٩).

**/** والأفضل عدمه.



مسألة ٢٤ > وإن أفطرت حامل، أو أفطرت مرضع خوفاً على أنفسها فقط، أو مع الولد: قضتاه -أي: قضتا الصوم فقط - من غير فدية؛ لأنها بمنزلة المريض الخائف على نفسه.



مسألة ٢٥ > وإن أفطرتا خوفاً على ولديها فقط: قضتا عدد الأيام، وأطعمتا -أي: وجب على من يمون الولد أن يطعم عنها - لكل يوم مسكيناً ما يجزئ في كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾، قال ابن عباس: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعم مكان كل يوم مسكيناً، والمرضع والحبلي إذا خافتا على أولادهما: أفطرتا، وأطعمتا» رواه أبـو داود<sup>(۲۰)</sup>، وروی عـن ابـن عمـر<sup>(۲۱)</sup>.

مسألة ٢٦ ) وتُجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة.

**/** وظئر كأم.



| ك ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغـرق.                                                                                                 | مسألة ٨٢ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                        |          |
| ك وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه.                                                                                                             | مسألة ٢٩ |
|                                                                                                                                                        |          |
| ومن نوى الصوم، ثم جُنن، أو أُغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه: لم يصح صومه؛ لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. | مسألة ٠٣ |
| <ul> <li>فإن أفاق جزءاً من النهار: صحّ الصوم، سواء كان من أول النهار أو آخره.</li> </ul>                                                               |          |
| ▼ لا إن نام جميع النهار، فلا يمنع صحة صومه؛ لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية.                                                               |          |
|                                                                                                                                                        | مسألة ٢٦ |
| يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه؛ لزوال تكليفه.                                                                                         |          |

(۲3

مسألة ٣٢ > ويجب تعيين النية، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه، أو نذر أو كفارة؛ لقوله صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: (وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى)(٢٢)،





- ▼ ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلاً بمنافٍ للصوم من نحو أكل ووطء.
  - ◄ لصوم كل يوم واجب؛ لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره.
  - ∀ لا نية الفرضية -أي: لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضاً-؛ لأن التعيين يجزئ عنه.



مسألة ٣٣ > ومن قال: «أنا صائم غداً إن شاء الله» متردداً: فسدت نيته، لا متبركاً، كم لا يفسد إيهانه بقوله «أنا مؤمن إن شاء الله» غير متردد في الحال.

مسألة ٣٤ > ويكفى في النية الأكل والشرب بنية الصوم.



مسألة ٣٥ > كويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده؛ لقول معاذ (٢١) وابن مسعود (٢٠) وحذيفة (٢١)، وحديث عائشة: (دخل عليّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذاً صائم) رواه الجماعة إلا البخاري(٢٧)، وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه (٢٨).

🖊 ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها.

﴿ ٤٧ ﴾ كتاب الصيام

| يجزئه؛ لعدم جزمه بالنية. | ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي: ا | مسألة ٣٦ |
|--------------------------|------------------------------------------|----------|
|                          | <u> </u>                                 |          |



مسالة ٣٧ > ومن نوى الإفطار: أفطر -أي: صار كمن لم يَنْوِ-؛ لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، فيصحّ أن ينويه نفلاً بغير رمضان.

مسألة ٣٨ > ومن قطع نية نذر، أو كفارة، ثم نواه نفلاً أو قلب نيتهم إلى نفل: صح، كما لو انتقل من فرض





### الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي صَّأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رأيتم اله لال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (۲) (۳) (۳) رقم ۲۷ رقم ۱۹۰۹)، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية اله لال والفطر لرؤية اله لال وأنه إذا غمّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (۲/ ۷۲۲ رقم ۱۰۸۱).
  - (٢) ذكره ابن الجوزى في درء اللوم والضيم (٥٢).
- (٣) أخرجه الإمام أحمد (٨/ ٧١ برقم ٤٤٨٨)، وأبو داود في كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (٢/ ٢٩٧ برقم ٢٩٧٠).
  - (٤) ذكره ابن الجوزي في درء اللوم والضيم (٥٥).
  - (٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٥٦ برقم ٧٩٧٢).
    - (٦) ذكره ابن الجوزى في درء اللوم والضيم (٥٤).
  - (٧) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في التقدم (٢/ ٢٩٩ برقم ٢٣٢).
    - (٨) أخرجه الإمام أحمد (٤١/ ٤١٩ برقم ٢٤٩٤٥).
    - (٩) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٥ ٣٥٦ برقم ٧٩٧٢).
- (۱۰) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (۱۰) (۳/ ۲۷ رقم ۱۹۰۷)، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غمّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (۲/ ۷۲۰ رقم ۱۰۸۰).
- (١١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨/ ٧١ رقم ٤٤٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٤ رقم ٨١٧٧)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٩- ١٠).
- (۱۲) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (٤/ ٣٤٥ رقم ٣٠٠٣)، ولفظه عن طلحة بن أبي حدرد: قال النبي صاً الله عن المناق النبي صاً الله عن المناق النبي عالم الله عن المناق النبي عالم الله عن المناق ال
  - (۱۳) تقدم تخریجه.
- (١٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢/ ٢٧٤ رقم ٢٣٤٤)، وصححه ابن حبان في صحيحه (٨/ ٢٣١ رقم ٤٤٧)، والألباني في إرواء الغليل (٤/ ١٦ رقم ٩٠٨).

- (١٥) أخرجه الإمام أحمد (٣١/ ١٩٠- ١٩١ رقم ١٨٨٥)، والنسائي في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٦)، ولفظه عندهما: (فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ١٦ رقم ٩٠٩).
- (١٦) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَّالَتُنَّعَلَيْوَسَلَّم، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون (٣/ ١٦٥ رقم ٢٠٨)، والدارقطني (٢/ ٢٢٥ رقم ٣٧)، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ١١ ١٢ رقم ٩٠٥).
- (۱۷) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَتَّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِّنْ أَيَّامٍ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال
  - (١٨) وهي قوله تعالى: ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾.
- (١٩) منها: ما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصيام، باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ (٢/ ٢٩٢ رقم ٢٤١٤) عن عبيد، قال: جعفر بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صَّاللَّهُ عَلَيْهِ فِي سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟!، قال أبو بصرة: «أترغب عن سنة رسول الله صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً!». قال جعفر في حديثه: فأكل. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٧/ ١٧٣).
- (۲۰) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلي (٢ ٢٦٦ رقم ٢٦٦٧)، وحكم الألباني على هذه الرواية بالشذوذ في إرواء الغليل (٤ / ١٩ ١٩) وقال: ورواه أبو داود (٢٣١٨) من طريق ابن أبي عدي عن سعيد به، إلا أنه اختصره اختصاراً مخلاً ولفظه: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعها مكان كل يوم مسكيناً، والحبلي والمرضع إذا خافتا قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا». ووجه الإخلال أنه اختصر جملة «وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم» فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار، وهما يطيقان الصوم، والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجهاعة عن ابن عروبة وما قبلها من الروايات! وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، وأما رواية أبي داود فهي شاذة. وانظر: ضعيف سنن أبي داود للها من الروايات! وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، وأما رواية أبي داود فهي شاذة. وانظر: ضعيف سنن أبي داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢٩٦٣) حيث قال: قلت: شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصاراً مخلاً بالغاً؛ فأسقط منه الجملة الآتية بعد قوله: (مسكينًا): «ثم نسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُر فَلْيَصُمْهُ ﴾، وثبت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم».
- (٢١) أخرجه مالك بلاغاً في الموطأ (١/ ٣٠٨ رقم ٢٧٨)، ولفظه: عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر: سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة بمد النبي صَالَتَهُ عَيْدَوسَدَّ». وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٠٧ رقم ١٥)، ولفظه: عن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملاً فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر، وتطعم عن كل يوم مسكيناً. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٠/٤).

- (۲۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (۱/٦ رقم ۱)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (إنّا الأعال بالنّية) (٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧).
  - (٢٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ١٧١ رقم ١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٥٣٤).
- (٢٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣١ رقم ٩٢٠١)، ولفظه: عن العلاء بن الحارث عن معاذ: أنه كان يأتي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣١) فيعتذرون إليه، فيقول: "إني صائم بقية يومي". فيقال له: تصوم آخر النهار! فيقول: «من لم يصم آخره، لم يصم أوله».
- (٢٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٤٥٩ برقم ٢٥٣٨)، ولفظه: عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا أصبحت وأنت تنوى الصيام فأنت بأحد النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت».
- (٢٦) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً (٣/ ٢٩)، قبل حديث (رقم ١٩٢٤)، ولفظه: وقالت أمّ الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: «عندكم طعام؟» فإن قلنا: لا. قال: «فإني صائم يومي هذا». وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة وَ وَاللِّهُ عَامُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال
- (۲۷) أخرجه مسلم في كتباب الصيبام، بباب جواز صوم النافلة بنية من النهبار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفيلاً من غير عذر (۲/ ۸۰۸ رقم ۱۱۵۶).
- (٢٨) من حديث الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل النبي صَالَّتَهُ عَيْدَوَسَةً غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: (من أصبح مفطراً، فليتم بقية يومه ومن أصبح صائباً، فليصم). قالت: «فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار» أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الصبيان (٣/ ٣٧ رقم ١٩٦٠)، ومسلم في كتاب الصيام، باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه (٢/ ٧٩٨ رقم ١٩٦٦)، واللفظ للبخاري.



# 0(62)0 باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

## وفيه ثلاث وعشرون مسألة



مسألة ٣٩ > وما يتعلَّق بذلك، من أكل أو شرب، أو استعط بدهن أو غيره، فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن، أو اكتحل بما يصل -أي: بما يعلم وصوله إلى حلقه-، لرطوبته أو حدّته من كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد كثير، أو يسير مطيب: فسد صومه؛ لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتاداً.

**ا** أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان.

مسألة ٤٠ > > غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئاً، فوصل إلى المثانة: لم يبطل صومه.



مسألة ٤١ > أو استقاء -أي: استدعى القيء - فقاء: فسد أيضاً؛ لقوله صَّالِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: (مَن استقاءَ عَمْداً فَلْيَقْض) حسنه الترمذي(١).

| ا أو استمنى فأمنى، أو أمـذى، أو بـاشر دون الفـرج، أو قبّـل، أو لمـس، فأمنـى أو أمـذى، أو كـرر النظـر،                                 | سألة ٢٤    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| فأنـزل منيــاً: فســد صومــه.                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                       |            |
| لا إن أمذى.                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
| اً أو حجم أو احتجم، وظهر دم عامداً ذاكراً في الكلّ لصومه: فسد صومه؛ <b>لقوله</b> صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( <b>أَفْطَرَ</b>   | سألة ٢٤    |
|                                                                                                                                       |            |
| الْحَاجِمُ والمُحْجُومُ) رواه أحمد والترمذي (٢). قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صَاَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ               |            |
| بذلك.                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
| ولا يفطر بفصد، ولا شرط، ولا رعاف.                                                                                                     | سألة ٤٤ 🔪  |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                       |            |
| ا لا إن كان ناسياً، أو مكرهاً -ولو بوجور مغمى عليه معالجة-: فلا يفسد صومه، وأجزأه؛ لقوله                                              | ( s o atim |
|                                                                                                                                       |            |
| صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عُفِيَ لأُمَّتِي عَنِ الْخُطَأِ والنِّسْيانِ وما اسْتُكْرِهُوا عليه) (٣)، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: |            |
| (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّها أَطْعَمَهُ اللهُ، وَسَقاهُ) متفق عليه (٤).           |            |



مسألة ٤٦ > أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبار من طريق، أو دقيق، أو دخان: لم يفطر؛ لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم.





- اً أو احتلم: لم يفسد صومه؛ لأن ذلك ليس بسبب من جهته.
  - **/** وكذا لو ذرعه القيء -أي: غلبه-.

- مسألة ٤٨ / أو أصبح في فيه طعام، فلفظه -أي: طرحه-: لم يفسد صومه.
- 🗸 وكذا لو شق عليه أن يلفظه، فبلعه مع ريقه من غير قصد: لم يفسد؛ لما تقدّم.
  - ✓ وإن تميّز عن ريقه، وبلعه باختياره: أفطر.



مسألة ٤٩ 🗸 كولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء، فوجد طعمه في حلقه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر -يعنى: استنشق-، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيها فدخل الماء حلقه: لم يفسد صومه؛ لعدم القصد.

- 🥒 وكُرها له عبثاً، أو إسرافاً، أو لحر، أو عطش، كغوصه في ماء لغير غسل مشروع، أو تبرد.
  - **٧** ولا يفسد صومه بها دخل حلقه من غير قصد.

مسألة ٥١ > ﴿ ومن أكل أو شرب أو جامع شاكًّا في طلوع الفجر، ولم يتبيّن له طلوعه: صحّ صومه، ولا قضاء عليه، ولو تردد؛ لأن الأصل بقاء الليل.

- لا إن أكل ونحوه شاكًا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه، ولم يتبيّن بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب؛ لأن الأصل بقاء النهار.
- أو أكل ونحوه معتقداً أنه ليل، فبان نهاراً -أي: فبان طلوع الفجر-، أو عدم غروب الشمس: قضي؛ لأنه لم يتم صومه.
  - وكذلك يقضى إن أكل ونحوه يعتقده نهاراً، فبان ليلاً، ولم يجدّد نيةً لواجب.
    - لا من أكل ظاناً غروب الشمس، ولم يتبين له الخطأ.

### فصل:

مسألة ٥٢ 🗸 ومن جامع في نهار رمضان، ولو في يوم: لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، فغيّب حشفة ذكره الأصلي في قُبل أصلي، أو دبر، ولو ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً فعليه القضاء والكفارة، أنزل أو لا.



مسألة ٥٣ 🗸 ولو أولج خنثي مشكل ذكره في قُبل خنثي مشكل، أو قُبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قُبل خنثي مشكل: لم يفسد صوم واحد منها، إلا أن ينزل، كالغسل.

وكذا إذا أنزل مجبوب، أو امرأتان بمساحقة.

مسائلة ٤٥ > وإن جامع دون الفرج، ولو عمداً، فأنزل منياً أو مذياً، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل، أو نسيان، أو إكراه: فالقضاء، ولا كفارة.

**ا** وإن طاوعت عامدة عالمة: فالكفارة أيضاً.



مسألة ٥٥ > أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيح الفطر: أفطر ولا كفارة؛ لأنه صوم لا يلزم المضى فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجهاع بعده.









### مسألة ٦١ > وهي -أي: كفارة الوطء في نهار رمضان-:





أ 🗨 عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارّة بالعمل.



- ب 🖊 فإن لم يجد رقبة: فصيام شهرين متتابعين.
- ج 🕻 فإن لم يستطع الصوم: فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ بُر، أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط.
- د 🗨 فإن لم يجد شيئاً يطعمه للمساكين: سقطت الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صَالَّاتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ التمر ليطعمه للمساكين، فأخبره بحاجته قال: (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)(١)، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته.
  - **ا** بخلاف كفارة حج، وظهار، ويمين ونحوها.
    - 🥒 ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه.

### الهوامش

- (۱) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَّالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ عَن رسول الله صَلَّالَلُهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِ
- (٢) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (٣/ ٣٣ رقم ١٩٣٧ مكرر)، وأخرجه موصولاً الإمام أحمد في المسند (١٤/ ٣٧٣ رقم ٨٧٦٨)، والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَّم، باب كراهية الحجامة للصائم (٣/ ١٤٤ رقم ٧٧٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٦٥ رقم ٩٣١).
- (٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (١/ ٢٥٩ رقم ٢٠٤٥) بلفظ: (إنّ الله وضع عن أمّتي). وصححه ابن حبان بلفظ: (إنّ الله تجاوز عن أمّتي) (٢١/ ٢٠٢ رقم ٢٢٧)، وحسنه النووي كما نقله عنه الخافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٦٧٢)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٢٣ رقم ٨٢).
- (٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (٣/ ٣١ رقم ١٩٣٣)، ومسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (٢/ ٨٠٩ رقم ١١٥٥).
- (٥) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره (٧/ ٤٦ رقم ٢٦٩٥)، ولفظه: (إنّ الله تجاوز عديث عن أمّتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلّم)، ومسلم في كتاب الإيان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (١/ ١١٦ رقم ١٢٧)، ولفظه: (إنّ الله تجاوز لأمّتي ما حدّثت به أنفسها ما لم يتكلّموا أو يعملوا به).
- (٦) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (٣/ ٣٢ رقم ١٩١١)، ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجهاع في نهار رمضان ووجوب الكفارة الكبرى (٢/ ٧٨١ رقم ١٩١١)، ولفظ البخاري: أن أبا هريرة رَعَوَلِيَّكَ عَدُهُ قال: بينها نحن جلوس عند النبي صَلَّاتِلَهُ عَيْوَتِتَلَمُ إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟). قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صَلَّاتِلَهُ عَيْوَتِتَلَمُ: (هل تجدرقبة تعتقها؟). قال: لا. قال: (فهل تجد إطعام ستين تعتقها؟). قال: لا. قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟). قال: لا. قال: فمكث النبي صَلَّاتَلُهُ عَيْوَتِتَلَمُ بعرق فيها تمر. والعرق: المكتل. قال: (أين السّائل؟). فقال: أنا. قال: (خذها، فتصدّق به). فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله! فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صَلَّاتَلُهُ عَيْوَتِتَمُّ حتى بدت أنيابه، ثم قال: (أطعمه أهلك).





# 0(62)(0) باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

# وفيه ست وعشرون مسألة

مسألة ٦٢ 🗸 أي: قضاء الصوم، يُكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من خلاف من قال بفطره.

مسألة ٦٣ 🗸 ويحرم على الصائم بلع النخامة، سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط -أي: لا بالريق- إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم.



مسألة ٦٤ 🗸 وإن أخرِج من فمه حصاة، أو درهماً، أو خيطاً، ثم أعاده، فإن كثر ما عليه: أفطر، وإلاَّ فلا.

- **ا** ولو أخرج لسانه، ثم أعاده: لم يفطر بها عليه ولو كثر؛ **لأنه لم ينفصل عن محله**.
  - 🥒 ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه، ثم بلعه.





| ويُكره ذوق طعام بلا حاجة.  قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس (۱).                                                                                                                                                                               | , (( 7 o atim |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ويُكره مضغ علك قوي -وهو: الذي كلّما مضغته صلب، وقوي-؛ لأنه يجلب البلغم، ويجمع الريق، ويسورث العطش.  وإن وجد طعمهما -أي: طعم الطعام والعلك- في حلقه: أفطر؛ لأنه أوصله إلى جوفه.                                                                                                                 |               |
| ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقاً، إجماعاً قاله في المبدع، إن بلع ريقة وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح؛ لأن المحرّم إدخال ذلك إلى جوفه، ولم يوجد.  وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب: أنه يحرم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. اها، وجزم به في الإقناع والمنتهى. |               |
| ويُكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه.                                                                                                                                                                                                                                                         | سألة ١٨ 🍆     |





مسالة ٦٩ > وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، كسحيق مسك.



مسائلة ٧٠ > وتُكره القُبلة ودواعي الوطء لمن تحرِّك شهوته؛ لأنه صَاِّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (نهي عنها شابّاً، ورخص لشيخ) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة (٢)، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء (٣)، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح (٤)، وكان صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبّل وهو صائم لما كان مالكاً لإربه (٥).

- 🥒 وغير ذي الشهوة في معناه -أي: في معنى الشيخ-.
  - وتحرم إن ظن إنزالاً.



مسألة ٧١ > ويجب مطلقاً اجتناب كذب، وغيبة، ونميمة، وشتم ونحوه؛ لقوله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمُ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرابَهُ) رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم(١).

قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يهاري، ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا، ولا نغتاب أحداً، ولا يعمل عملاً يجرح بـ ه صومـ ه.



مسألة ٧٣ > وسُن لمن شتم قول ه جهراً: «إني صائم»؛ لقول ه صَالَلتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ: (فَإِنْ شَاعَهُ أَحَدٌ أَو قاتَلَ ه فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صائِمٌ)<sup>(۷)</sup>.

| وسُنّ تأخير سحور، إن لم يخشَ طلوع فجر ثانٍ؛ لقول زيد بن ثابت: (تسحرنا مع النبي صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينها؟ قال: قدر خمسين آية) متفق عليه (^). | سألة ٤٧    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| وكُره جماع مع شك في طلوع فجر.                                                                                                                                                          | مسألة ٥٧ 🔪 |
| ويُسن تعجل فطر؛ لقوله صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يَزالُ النّاسُ بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الْفِطْرَ) متفق عليه (٩).  والمراد: إذا تحقّق غروب الشمس.                               | مسألة ٢٧   |
| والمراد. إذا تحقق عروب السمس.                                                                                                                                                          |            |

مسائلة ٧٨ > وتحصل فضيلته: بشرب، وكمالها بأكل، ويكون على رطب؛ لحديث أنس: (كان رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر على رطبات قبل أن يصلّي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن غريب (١٠).



- فإن عدم الرطب: فتمر.
- وإن عدم: فعلى ماء؛ لما تقدّم.



## 

مسألة ٧٩ > وقول ما ورد عند فطره، ومنه: (اللهم، لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم، تقبل منى إنك أنت السميع العليم)(١١).

- **ا** وسواء أفطر بسبب محرم أو لا.
- 🥒 وإن لم يقضِ على الفور وجب العزم عليه.



رمضان، في أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) متفق عليه (١١٠).

- 🖊 فلا يجوز التطوع قبله، ولا يصحّ.
- فإن فعل -أي: أخره بـ الاعـذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء: إطعام مسكين لـ كل يـوم ما يجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس (١٣)، والدار قطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة<sup>(١٤)</sup>.
  - 🥒 وإن كان لعذر: فلا شيء عليه.

مسألة ٨٢ > وإن مات بعد أن أخره بعذر: فلا شيء عليه.

لله ولغير عندر: أُطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدّم، ولو بعد رمضان آخر؛ لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه.



| 7 | ۸۱ | <b>"</b> "A | سأل | A |
|---|----|-------------|-----|---|
|   |    |             |     |   |

والإطعام من رأس ماله، أوصى به أو لا.

مسألة ٨٤ > وإن مات، وعليه صوم كفارة: أطعم عنه، كصوم متعة.



مسألة ٨٥ 🗸 ولا يُقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.



مسألة ٨٦ وإن مات وعليه صوم نذر، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو صلاة نذر: استحب لوليه قضاؤه؛ لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالًم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: (نعم)(١٠٠)، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع.

- 🗸 والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقاً؛ لأنه تبرع.
- وإن خلّف تركة وجب الفعل، فيفعله الولي، أو يدفع إلى من يفعله عنه.

مسألة ٨٧ > كويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كلّه فيمن أمكنه صوم ما نذره، فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه: قُضى ذلك البعض فقط.

**ا** والعمرة في ذلك كالحج.

### الهوامش

- أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم (٣/ ٣٠) قبل حديث (رقم ١٩٣٠)، ولفظه: وقال ابن عباس: «لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء». وأخرجه موصولاً ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٧ رقم ٩٣٧)، والبيهقي في سننه الكبرى (٤/ ٢٦١ رقم ١٥٥٨)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٨٦).
- أخرجه أبو داود في كتباب الصوم، باب كراهيته للشباب (٢/ ٢٨٥ رقم ٢٣٨٩)، والبيهقي في الكبري (٤/ ٢٣١ رقم ٨٣٣٩)، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٧/ ١٤٨ رقم ٢٠٦٥): إسناده حسن صحيح.
- أثر أبي هريرة رَخِاللَّهُ عَنْهُ أخرجه البيهقي في سننه الكبري (٤/ ٢٣٢ رقم ٨٣٤٢)، ولفظه: عن ابن أبي سلمة عن أبيه قال: سأل شيخ أبا هريرة عن القبلة وهو صائم، فرخص له، ونهى عنها شابًا. أما أثر أبي الدرداء فلم نجده.
- أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في المباشرة للصائم (١/ ٥٣٩ رقم ١٦٨٨)، ولفظه: عن سعيد  $(\xi)$ ابن جبير عن ابن عباس قال: «رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب». وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۲ رقم ۱۳۶۹).
- (0) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم (٣/ ٣٠ رقم١٩٢٧)، ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (٢/ ٧٧٧ رقم ١١٠٦).
- أخرجه الإمام أحمد (١٥/ ٥٢١ رقم ٩٨٣٩)، والبخاري في كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به (7) في الصوم (٣/ ٢٦ رقم ١٩٠٣)، وأبو داود في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٣٦٤).
- أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب فضل الصوم (٣/ ٢٤ رقم ١٨٩٤)، ومسلم في كتاب الصيام، باب حفظ **(**\( \) اللسان للصائم (٢/ ٨٠٦ رقم ١١٥١).
- أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (٣/ ٢٩ رقم ١٩٢١)، ومسلم في كتاب الصيام، باب حفظ اللسان للصائم (٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٧).
- أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار (٣/ ٣٦ رقم١٩٥٧)، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٨).
- (١٠) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب ما يفطر عليه (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٣٥٨)، والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (٣/ ٧٩ رقم ٦٩٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٤٥ رقم ٩٢٢).
- (١١) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٣٦)، مختصراً (اللهم، لك صمت، وعلى رزقك أفطرت)، والطبراني في الدعاء (رقم ٩١٨)، بلفظ: عن أنس بن مالك رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ: أن النبي كان إذا أفطر قال: (بسم الله، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، تقبل مني، إنك أنت السميع العليم). وضعف ابن حجر في التلخيص الحبر (٢/ ٥٤٤)، والألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٧-٣٨).

- (۱۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان (۳/ ۳۵ رقم ۱۹۵۰)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (۲/ ۸۰۲ رقم ۱۱٤٦).
- (۱۳) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض (۳/ ۳۵) قبل حديث (رقم ۱۹۵۰)، ولفظه: ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنها قال: «فعدة من أيام أخر»، بينها أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۱۹۷ رقم ۹۱)، ولفظه: عن ابن عباس قال: «من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر، فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكيناً». قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٩٠): وأخرجه عبدالرزاق من طريق جعفر بن برقان، وسعيد بن منصور من طريق حجاج، والبيهقي من طريق شعبة عن الحكم، كلهم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه.
- (١٤) أخرجه الدارقطني في سننه (١٩٦/ رقم ٨٧)، ولفظه: عن عطاء عن أبي هريرة: في رجل مرض في رمضان، ثم صحّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. قال: «يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مدّاً من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا، صام الذي فرط فيه». ثم قال: إسناد صحيح موقوف. وعن مجاهد عن أبي هريرة: فيمن فرط في قضاء رمضان، حتى أدركه رمضان آخر. قال: «يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه، ويطعم لكل يوم مسكيناً». ثم قال: إسناد صحيح موقوف. (رقم ٨٨).
- (١٥) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (٣/ ٣٥ رقم ١٩٥٣)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨)، ولفظ مسلم: عن ابن عباس رَحَالِيَهُ عَنْهُ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صَّالِللهُ عَنْهُ وَسَلَمٌ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمّك دينٌ فقضيتيه، أكان يؤدّى ذلك عنها؟). قالت: نعم. قال: (فصومي عن أمّك).







# وفيه خمس وعشرون مسألة

مسألة ٨٨ 🕥 وفيه فضل عظيم؛ لحديث: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحُسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثالِهِ ا إِلَى سَبْع مئةِ ضِعْفٍ، فَيَقُولُ اللهُ تَعالَى: إِلاّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، وأَنا أَجْزِي بِهِ)(١)، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.



مسألة ٨٩ > كيُسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض؛ لما روى أبوذر أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَه: (إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّام فَصُمْ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ) رواه الترمذي، وحسنه (۲).

**ا** وسمّيت بيضاً؛ لبياض لياليها كلها بالقمر.



العالَمِينَ، وأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وأنا صائِمٌ) رواه أحمد والنسائي (٣).





# أخرجه مسلم(٤).



ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير.

## مسألة ٩٢ > وصوم شهر المحرم؛ لحديث: (أَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رَمَضانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ) رواه مسلم (٥٠).





- وآكده العاشر ثم التاسع؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَلَيْ وَسَلَّة: (لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قابِلِ لَأَصُومَنَ التّاسِع والْعاشِر) (١). احتج به أحمد، وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها.
  - وصوم عاشوراء: كفارة سنة.
  - ويُسن فيه التوسعة على العيال.



- مسألة ٩٣ > وصوم تسع ذي الحجة؛ لقوله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَة: (ما مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصّالِحُ فِيهِنَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ، قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ولا الجِهادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قال: ولا الجِهادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلا رَجَلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ ومالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) رواه البخاري (٧).
- يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) رواه مسلم (٨).
  - ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن.

مسألة ٩٤ 🗸 وأفضله -أي: أفضل صوم التطوع-: صوم يوم وفطر يوم؛ لأمره صَرَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عبدالله بن عمرو،

الله عليه (٩). وهُو أَفْضَلُ الصِّيامِ) متفق عليه (٩).

وشرطه: ألا يضعف البدن حتى يعجز عم هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل.

مسألة ٩٥ > ويُكره إفراد رجب بالصوم؛ لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية.



فإن أفطر منه، أو صام معه غيره: زالت الكراهة.

عليه (۱۰).

مسألة ٩٧ > وكُره إفراد يوم السبت؛ لحديث: (لا تَصُومُوا يَومَ السَّبْتِ إلاّ فِيها افْتُرضَ عَلَيكُمْ) رواه أحمد (١١).



مسألة ٩٨ 🕥 وكُره صوم يوم النيروز، والمهرجان، وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم.

| $\langle$ | ٩ | 9 | ä | أل | w |
|-----------|---|---|---|----|---|
|           | = |   |   | A  |   |
|           |   |   |   | 1  |   |

ويوم الشك، وهو: يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه؛ لقول عمار: (من صام اليوم الذي يشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم ) رواه أبوداود والترمذي، وصححه البخاري تعليقــاً(١٢).

مسألة ١٠ > ويُكره الوصال، وهو: ألا يفطر بين اليومين أو الأيام.



**ا** ولا يُكره إلى السحر، وتركه أولى.



مسألة ١٠ 🕥 ويحرم صوم يومي العيدين إجماعاً؛ للنهي المتفق عليه (١٣)، ولو في فرض.



الله عن دم متعة وقران، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي؛ لقول ابن عمر وعائشة: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لله لم يجد الهدي) رواه البخاري(١٥).

مسألة ١٠



ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره: حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عـذر؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقاً ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعيّنت المصلحة في إتمامه.





مسألة ١٠ 🗸 ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها؛ لقول عائشة: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: (أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صائِعاً)، فأكل. رواه مسلم وغيره(١٦)، وزاد النسائي بإسناد جيد: (إِنَّهَا مَشَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضاها، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَها)(۱۷).

وکُره خروجه منه بلا عذر.

مسألة • 1 ك ولا قضاء فاسده، أي: لا يلزم قضاء ما فسد من النفل.

الله الخج والعمرة، فيجب إتمامهما؛ المنعقاد الإحرام الأزما، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء.



مسألة ١٠ 🗸 وتُرجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان؛ لقوله صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَحَسرُّوا لَيْكَةَ الْقَـدْرِ في الْعَـشر الأواخِرِ مِنْ رَمَضانَ) متفق عليه (١٨)، وفي الصحيحين: (مَنْ قامَ لَيْكَةَ القَدْرِ إِيهاناً وَاحْتِساباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ إِلَا )، زاد أحمد: (وما تَأَخَّرَ) (٢٠).

## مسألة ١٠ > وسُمّيت بذلك:

- أ 🖊 لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة.
  - ب 🥒 أو لعظم قدرها عند الله.
  - ج 7 أو لأن للطاعات فيها قدراً عظيماً.



مسألة ١٠ 🕥 وهي باقية لم ترفع؛ للأخبار.



مسألة ١١ > وأوتاره آكد؛ لقوله صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُطْلُبُوها فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ، فِي ثَلاثٍ بَقِينَ، أَوْ سَبْعِ بَقِينَ، أَوْ تِسْع بَقِينَ)(۲۱).



مسألة ١١ 🕥 وليلة سبع وعشرين أبلغ -أي: أرجاها-؛ لقول ابن عباس(٢٢) وأبي بن كعب وغيرهما(٢٣).



مسائلة ١١ > > وحكمة إخفائها: ليجتهدوا في طلبها، ويدعو فيها؛ لأن الدعاء مستجاب فيها، بم ورد عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فَبِمَ أدعو؟ قال: (قُولي: اللَّهُمَّ، إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي معناه، وصححه (٢٤). ومعنى العفو: الترك.

وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ والْعافِيَةَ والمُعافاة الدّائِمَة، فَما أُوتِي أَحَدُ بَعْدَ يَقِينِ خَيْراً مِنْ مُعافاةٍ) (٢٠)، فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة؛ لتضمنها دوام العافية.



## الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شتم؟ (۳/ ٢٦ رقم ١٩٠٤)، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام (۲/ ۸۰۷ رقم ۱۱۰۱)، واللفظ لمسلم.
- (٢) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (٣/ ١٣٤ رقم ٢١٢)، وابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٣٠٢ رقم ٢١٢)، وابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٠٢)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ١٠١ ١٠٢ رقم ٩٤٧).
- (٣) أخرجه أحمد (٣٦/ ٨٥ رقم ٢١٧٥٣)، والنسائي في كتاب الصيام، باب صوم النبي صَالَّتُهُ عَيَدُوسَلَةَ بأي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (٤/ ٢٠١ رقم ٢٣٥٨)، والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَالَّتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَةً، باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس (٣/ ١٢٢ رقم ٧٤٧) وحسنه، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٧٥٥)، والألباني في إرواء الغليل (٤/ ١٠٤).
  - (٤) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (٢/ ٨٢٢ رقم ١١٦٤).
    - (٥) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم (٢/ ٨٢١ رقم١١٦٣).
    - (٦) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء (٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣٤).
- (٧) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (٢/ ٢٠ رقم ٩٦٩)، ولفظه: عن ابن عباس عن النبي صَالَقَهُ عَلَيْهُ أنه قال: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه) قالوا: ولا الجهاد؟ قال: (ولا الجهاد، إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيع). واللفظ المذكور هنا أخرجه أبوداود في كتاب الصوم، باب في صوم العشر (٢/ ٢٠١ رقم ٢٤٤)، والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر (٣/ ١٠٠ رقم ٧٥٧)، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب.
- (A) أخرجه مسلم في كتباب الصيام، بباب استحباب صيام ثلاثة أيبام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس (٢/ ٨١٨ رقم ١١٦٢).
- (٩) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر (٣/ ٤٠ رقم ١٩٧٦)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقًّا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (٢/ ٨١٧ رقم ١١٥٩)، ولفظ البخاري: عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبوسلمة بن عبدالرحن: أن عبدالله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صَّأَلتَهُ كَيَوسَلَمَ أَنِي أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: (فإنّك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيّام، فإنّ الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدّهر)، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: (فصم يومًا، وأفطر يومين)، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. عال: (فصم يومًا، وأفطر يومين)، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك).
- (۱۰) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة (٣/ ٤٢ رقم ١٩٨٥)، ومسلم في كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا (٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٤).

- (۱۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۹/ ۲۳۰ رقم ۱۷۲۸ )، وأبوداود في كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم (۱۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۹ / ۲۳۰ رقم ۲۲۲)، والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَّأَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، باب ما جاء في صوم يوم السبت (۳/ ۲۹۲ رقم ۹۲۰). وحسنه. وصححه الألباني في إرواء الغليل (۱۱۸/۶ رقم ۹۲۰).
- (۱۲) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصوم، باب قول النبي صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) (۳/ ۲۷)، وأبوداود في كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك (۲/ ۲۷۲ رقم ۲۳۳۲)، والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (۳/ ۷۰ رقم ۲۸۲). قال أبوعيسى: حديث عار حديث حسن صحيح.
- (۱۳) فعن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وَ وَاليَّوْمَانَهُ، فقال: «هذان يومان نهى رسول الله صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عن صيامهم]: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم». أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر (۳/ ٤٢ رقم ۱۹۹۰)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهبي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (۲/ ۹۹۷ رقم ۱۱۳۷). وعن عمرة عن عائشة وَعَالِثَهُ عَنَا قالت: (نهى رسول الله صَّالِلَهُ عَنَا صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى). أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (۲/ ۸۰۰ رقم ۱۱٤).
  - (١٤) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤١).
  - (١٥) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق (٣/ ٤٣ رقم١٩٩٧ -١٩٩٨).
- (١٦) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عندر (١٩/٢ رقم ١١٥٤).
- (۱۷) أخرجه النسائي في كتباب الصيام، باب النية في الصيام (٤/ ١٩٣ (رقم ٢٣٢٢)، وهو عند مسلم بلفظ قريب في كتباب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر (٢/ ٨٠٩ رقم ١١٥٤).
- (۱۸) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة (٣/ ٤٦ رقم ١٠٠٧)، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (٢/ ٨٢٨ رقم ١٦٦٩).
- (١٩) أخرجه البخاري في كتاب الإيهان، باب قيام ليلة القدر من الإيهان (١٦/١ رقم ٣٥)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح (١/ ٣٢٥ رقم ٧٦٠).
- (٢٠) أخرجه الإمام أحمد (٣٧/ ٤٠٦ رقم ٢٢٧٤)، ولفظه: عن عبادة بن الصامت أنه قال: يا رسول الله، أخبرنا عن ليلة القدر. فقال رسول الله صَّالِللهُ عَيْدَوسَلَةٍ: (هي في رمضان، التمسوها في العشر الأواخر، فإنها وترٌ في إحدى وعشرين، أو ثلاثٍ وعشرين، أو خمسٍ وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو في آخر ليلة، فمن قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). قال الألباني في السلسلة الضعيفة (١١/ ١٣٤ رقم ٥٠٨٣): شاذ بزيادة: (وما تأخر). وفصّل رحمه الله في تبيان حكمه تفصيلاً جيدًا، فلينظر للاستزادة.

- (٢١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (٣/ ٤٧ رقم ٢٠٢)، ولفظ البخاري: عن ابن عباس رَعَالِللَهُ عَلَيْهُ أَن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى). وعند مسلم بلفظ: (فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التّاسعة والسّابعة والخامسة). في كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (٢/ ٨٢٨ رقم ١٦٦٧). وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ، باب ما جاء في ليلة القدر (٣/ ١٦٠ رقم ١٩٤٧). قال أبوعيسى: حديث حسن صحيح.
  - (۲۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۲۶ / ۲۶۲ برقم ۷۲۷۹).
- (٢٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (٢٣) . (٨٢٨ رقم ٧٦٢).
- (٢٤) أخرجه أحمد (٢٤/ ٢٣٦ رقم ٢٥٣٨٤)، وابن ماجه في كتباب الدعباء، بباب الدعباء بالعفو والعافية (٢/ ١٢٦٥ رقم ٢٣٥)، والترمذي في كتباب الدعوات عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، (٥/ ٣٥٥ رقم ٣٥١). قبال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣/ ١٧٧ رقم ٣٣٩).
- (٢٥) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (٦/ ٢٢٠ رقم ٢٥٠١)، والحميدي في مسنده (١/٣ رقم ٢)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٣٢٩ رقم ٥٧٩)، والبيهقي في الدعوات الكبير (رقم ٢٥٢)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣/ ١٧٦ رقم ٣٣٨٧): حسن صحيح.





# وفيه سبع وعشرون مسألة



مُسَاِّلًا ١١ 🗸 هو لغةً: لزوم الشيء، ومنه: ﴿يَعَكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾.

المعالد على المسجد -أي: لزوم مسلم عاقبل ولو مميزاً لا غسل عليه مسجداً-، ولو ساعة؛ لطاعة الله تعالى.

**ا** ويسمّى: جواراً.

مسألة ١١) ولا يبطل بالإغماء.

مسألة ١١ 🗸 وهو مسنون كل وقت إجماعاً؛ لفعله صَالَةَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه (١).

وهو في رمضان آكد؛ لفعله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢)، وآكده في العشر الأخير.



| لقول عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة | ويصحّ الاعتكاف بلا صوم؛ لا | مسألة ١١ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|



# بالمسجد الحرام. فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) رواه البخاري(٣)، ولو كان الصوم شرطاً لما

صحّ اعتكاف الليل.

مسأت ١١ 🗸 ويلزمان -أي: الاعتكاف والصوم- بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائمًا، أو يصوم معتكفاً: لزمه الجمع.

- وكذا لو نذر أن يصلي معتكفاً ونحوه؛ لقوله صَالَةَ عَنه وَسَلَّةٍ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ) رواه البخاري(٤).
  - **ا** وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة.

- مسألة ١١ 💉 ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، ولا لقنِّ بلا إذن سيده.
  - ولهم تحليلهما من تطوع مطلقاً، ومن نذر بلا إذن.

مسائد ١١ > ولا يصح الاعتكاف إلاّ بنية؛ لحديث: (إنَّمَا الأَعْمِالُ بِالنِّيَاتِ)(٥٠).













- لأن الاعتكاف في غيره يفضي إمّا إلى ترك الجماعة، أو تكرار الخروج إليها كثيراً مع إمكان التحرز منه، وهو منافٍ للاعتكاف.
  - إلا من لا تلزمه الجماعة، كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكافهم في كل مسجد؛ للآية.
    - 🖊 وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلاً.
- سوى مسجد بيتها -وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها-؛ لأنه ليس بمسجد حقيقةً ولا حكاً؛ لجواز لشها فيه حائضاً وجناً.

مسألة ١٢ 🕥 ومن المسجد: ظهره، ورحبته المحوطة، ومنارته التي هي أو بابها فيه، وما زيد فيه.

مسأللا ٢ 🚺 كو المسجد الجامع أفضل لرجل تخلّل اعتكافه جمعة.





مسأكلاً ١٢٤٧ > ومن نذره -أي: الاعتكاف أو الصلاة - في مسجد غير المساجد الثلاثة -مسجد مكة والمدينة والأقصى-، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى؛ لقوله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَـذا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيها سِواهُ إلاّ المُسْجِدَ الحُرامَ) رواه الجهاعة إلاّ أبا داود(١): لم يلزمه -جـواب مـن-، أي: لم يلزمـه الاعتـكاف أو الصـلاة فيـه -أي: في المسـجد الـذي عيّنـه-، إن لم يكـن مـن الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلاّ إِلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: المُسْجِدِ الحُرام، ومَسْجِدِي هَـذا، والمُسْجَدِ الأَقْصَى)(٧)، فلو تعيّن غيرها بتعيينه: لزمه المضي إليه، واحتاج لشدّ الرّحل إليه.

🖊 لكن إن نذر الاعتكاف في جامع: لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة.



مسألة ١٢ > وإن عين لاعتكاف أو صلاته الأفضل، كالمسجد الحرام: لم يجز اعتكاف أو صلاته فيها دونه، كمسجد المدينة أو الأقصى.

▼ وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافاً أو صلاةً بمسجد المدينة أو الأقصى: أجزأه بالمسجد الحرام؛ لما روى أحمد وأبوداود، عن جابر: أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلّى في بيت المقدس. فقال: (صَلِّ ها هُنا). فسأله، فقال: (صَلِّ ها هُنا). فسأله، فقال: (شَاأْنَكَ إِذاً)(^).

مسألة ١٢ 🗸 ومن نذر اعتكافاً زمناً معيناً كعشر ذي الحجة: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره -أي: بعد غروب الشمس آخريوم منه-.

- وإن نذر يوماً: دخل قبل فجره، وتأخر حتى تغرب شمسه.
  - وإن نذر زمناً معيناً: تابعه، ولو أطلق.
    - وعدداً: فله تفريقه.
  - 🗸 ولا تدخل ليلة يوم نذره، كيوم ليلة نذرها.

مسألة ١٢٧ > ولا يخرج المعتكف من معتكف، إلا لما لا بدله منه، كإتيانه بمأكل ومشرب؛ لعدم من يأتيه بها، وكقيء بغتة، وبول وغائط وطهارة واجبة، وغسل متنجّس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه.

🖊 والأولى ألاّ يبكر لجمعة، ولا يطيل الجلوس بعدها.

مسألاً ١٢ > ﴿ وله المشي على عادته، وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكاناً يليق به بلا ضرر ولا منّة، وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه، لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه، أو في هوائه.

التعليلات

| مسأللم ٢٢ 🕥  | ولا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعاً، ما لم                            | ما لم يتعيّن عليه ذلك | ذلك |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| J            | لعدم من يقوم به.                                                                                  |                       |     |
|              | <ul> <li>إلا أن يشترطه، أي: يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جناز</li> </ul> | جنازة.                |     |
|              | ٠                                                                                                 |                       |     |
| مساله ۱۲۹۲)  | وكذا كل قُربة لم تتعيّن عليه، وما له منه بدّ، كعشاء ومبيت في بيته.                                |                       |     |
|              | <ul> <li>لا الخروج للتجارة، ولا التكسب بالصنعة في المسجد، ولا الخروج لما شاء.</li> </ul>          |                       |     |
|              |                                                                                                   |                       | ,   |
| مسألة١٢ 🔻    | وإن قال «متى مرضت، أو عرض لي عارض خرجت»: فله شرطه.                                                |                       |     |
|              |                                                                                                   |                       |     |
| مسألة ١٣ ك   | وإذا زال العذر: وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب.                                                       |                       |     |
|              | وإن وطئ المعتكف في فرج، أو أنزل بمباشرة دونه: فسد اعتكافه.                                        |                       |     |
|              |                                                                                                   |                       |     |
|              | <b>ا</b> ويكفّر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذوراً؛ <b>لإفساد نذره لا لوطئه</b> .                 |                       |     |
| مسأثلاً ١٣١٨ | ويبطل أيضاً اعتكافه بخروجه لما له منه بدّ، ولو قلّ.                                               |                       |     |

| ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يَعنيه -بفتح الياء أي: يهمّه-؛ لقوله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ اللّهُ عَرْكُهُ ما لا يَعْنِيهِ)(٩). | مسألة ١٣   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد، وتتحدّث معه، وتصلح رأسه أو غيره، ما لم يتلذّذ بشيء منها.                                                                                                    | مسألق ١٣٦٢ |
| وله أن يتحدّث مع من يأتيه، ما لم يكثر.                                                                                                                                                        | مسألة١٢    |
| ويُكره الصمت إلى الليل، وإن نذره لم يَفِ به.                                                                                                                                                  | مسأللق     |
| وينبغي لم قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدّة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائماً.                                                                                                                   | مسأتلم     |
| ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح.                                                                                                                                         | مسأتها     |



## الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر (۳/ ٤٧-٤٨ رقم ٢٠٢٦)، ولفظه: عن عروة بن الزبير عن عائشة وَعَلَيْفَعَهَا زوج النبي صَلَّاللَّهُ عَيْدُوسَلَّةِ: (أن النبي صَلَّاللَّهُ عَيْدُوسَلَّةِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده). وأخرجه في باب اعتكاف النساء (٣/ ٤٨-٤٩ رقم ٢٠٣٣)، ولفظه: عن عمرة عن عائشة رَحَوَلَيْهُ عَهَا قالت: كان النبي صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَلَّةٍ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت لها، فضربت خباء، فلها رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلها أصبح النبي صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَلَّةً رأى الأخبية، فقال: (ما هذا؟!) فأخبر، فقال النبي صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَلَّةً: (آلبر ترون بهن؟!) فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشراً من شوال. وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٢).
- (٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر (٣/ ٤٧ ٤٨ رقم ٢٠٢٥)، ومسلم في كتاب الصيام، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (٢/ ٨٣٠ رقم ١١٧١)، ولفظه: عن عبد الله بن عمر وَهَا اللهُ عَلَيهُ وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان).
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً (٣/ ٤٨ رقم ٢٠٣٢)، ومسلم في كتاب الأيهان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦).
  - (٤) أخرجه البخاري في كتاب الأيهان والنذور، باب النذر في الطاعة (٨/ ١٤٢ رقم٢٦٩٦).
- (٥) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ (١/٦ رقم ١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ: (إنّها الأعهال بالنيّة) (٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧).
- (٦) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (٢/ ١٠١٢ رقم ١٩٩٤).
- (۷) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۷) (۷) رقم ۱۸۹). (۲/ ۲۰ رقم ۱۸۹۷)، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره (۲/ ۹۷۵ رقم ۸۲۷).
- (٨) أخرجه أحمد (٢٣/ ١٨٥-١٨٦ رقم ١٤٩١)، وأبوداود في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس (٣/ ٢٣٣ رقم ٣٣٠٧).
- (٩) أخرجه أحمد (٣/ ٢٥٩ رقم ١٧٣٧)، والترمذي في كتاب الزهد (٤/ ٥٥٨ رقم ٢٣١٨)، وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص٣٧)، وصححه ابن حبان في صحيحه (١/ ٤٦٦ رقم ٢٢٩)، والألباني في صحيح الجامع (رقم ١٩١١).





كتاب المناسك

## كتاب المناسك

- كتاب المناسك
- 🖊 باب المواقيت
- باب الإحرام
- اب محظورات الإحرام
  - اب الفدية 🗸
  - اب جزاء الصيد 🗸
  - اباب حكم صيد الحرم
- باب ذكر دخول مكة، وما يتعلق به من الطواف والسعي
  - اب صفة الحج والعمرة
    - اب الفوت والإحصار 🗸
  - باب الهدي والأضحية والعقيقة



# وفيه إحدى وعشرون مسألة

## مسألة ١٤ ﴿ جمع منسك -بفتح السين وكسرها-.

- 🗸 وهو: التعبّد، يُقال تنسك: تعبّد، وغلب إطلاقها على مُتعبّدات الحج.
  - والمنسك في الأصل: من النَّسِيكة، وهي: الذبيحة.

## مسألة ١٤ 🗸 الحَجّ: بفتح الحاء في الأشْهَر، عكس شهر ذي الحجة.



- 🗸 فُرض سنة تسع من الهجرة.
  - **ر** وهو لغةً: القصد.
- **روشرعاً: قصد مكة لعمل مخصوص، في زمن مخصوص.**



## **ر** وشرعاً: زيارة البيت على وجه مخصوص.



مسأكا ١٤ 🗸 وهما واجبان؛ لقول عبالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾، ولحديث عائشة: (يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فِيهِ، الحُبُّ وَالْعُمْرَةُ) رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح(۱).

- / وإذا ثبت ذلك في النساء: فالرجال أولى.
- 🖊 إذا تقرر ذلك: فيجبان على المسلم، الحرّ، المكلّف، القادر -أي: المستطيع- في عمره مرّة واحدة؛ لقوله صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الحُبُّ مَرَّةً، فَمَنْ زادَ فَهُ وَ مُطَّوِّعٌ) رواه أحمد وغيره (٢).
  - فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة.
  - والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة.
    - والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء.

فمن كملت له الشروط: وجب عليه السعى على الفور، ويأثم إن أخّره بالاعذر؛ لقوله صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (تَعَجَّلُوا إِلَى الحُبِّ - يعني: الفريضة - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لايَدْري ما يَعْرِضُ لَهُ) رواه أحمد (٣).

مسألة ١٤ ﴿ فَإِن زَالَ الرَّقِّ بِأَنْ عَتَقَ الْعَبِدُ مُحْرِماً،



- 🗸 وزال الصبا بأن بلغ الصغير، وهو محرم في الحج، وهو بعرفة قبل الدفع منها، أو بعده إن عاد، فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم،
  - ▼ وفي -أي: وُجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها-:

صح -أي: الحج والعمرة فيها ذُكر - فرضاً، فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته.

- 🖊 ويعتدّ بإحرام ووقوف موجودين إذاً، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً.
- فإن كان الصغير أو القِن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف: لم يجزئه الحج، ولو أعاد السعى؛ لأنه لا يُشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود، وتُشرع استدامته.
  - √ وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة: لم تجزئه -ولو أعاده-.

مسألة ١٤ ١ > ويصح فعلهم -أي: الحج والعمرة - من الصبى نفلاً؛ لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: (نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ) رواه مسلم(٤).

- 🖊 ويحرم مميز بإذنه.
- 🧹 ويفعل وليّ ما يعجزهما، لكن يبدأ الولى في رمي بنفسه.
  - 🖊 ولا يُعتدّ برمي حلال.
  - **ر** ويُطاف به لعجز راكباً أو محمو لاً.

## مسأكة ١٤ 🚺 ويصحان من العبد نفلاً؛ لعدم المانع.

- 🗸 ويلزمانه بنذره، ولا يُحرم به ولا زوجة إلاّ بإذن سيد وزوج، فإن عقداه: فلهم تحليلهما.
  - 🖊 ولا يمنعها من حج فرض كمُلت شروطه.
  - **ا** ولكل من أبوي حرّ بالغ منعه من إحرام بنفل، كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم.



مسأله ١٤ 🚺 والقادر المراد فيها سبق: من أمكنه الركوب، ووجد زاداً وراحلة بآلتهها، صالحين لمثله؛ لما روى الدار قطني بإسناده عن أنس عن النبي صَأَلتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في قوله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾. قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)(٥٠).

- **/** وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد:
- أ / قضاء الواجبات من الديون حالّة أو مؤجلة.
  - ب 🖊 والزكوات، والكفارات، والنذور.
- ج / وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار، أو بضاعة، أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية من كتب، ومسكن، وخادم، ولباس مثله، وغطاء، ووطاء، ونحوها.

|                | /               |       | e        |
|----------------|-----------------|-------|----------|
| أببذل غيره له. | ! يصير مستطيعاً | 🖊 ولا | مسالة ٤١ |

مسألة ١٥ 🕥 ويُعتبر أمن الطريـق بـلا خفـارة، يُوجـد فيـه المـاء والعلـف عـلى المعتـاد، وسـعةُ وقـت يمكـن فيـه السـير على العادة.





مسألة ١٥ 🗸 وإن أعجزه عن السعى كبر، أو مرض لا يُرجى بُرْؤُه، أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلاّ بمشقة شديدة، أو كان نِضْوَ الخِلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلاّ بمشقة غير محتملة: لزمه أن يقيم من يحج، ويعتمر عنه فوراً، من حيث وجبا -أي: من بلده-؛ لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (حُجِّي عَنْهُ) متفق عليه(١٠).

- ويُجنزئ الحبح والعمرة عنه -أي: عن المنوب عنه- إذاً، وإن عُوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده؛ لأنه أتى بما أُمر به، فخرج من العهدة.
  - ويسقطان عمّن لم يجد نائباً.

مسألًا ١٥ 🗸 ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره.

مسأكلاه ١٥ 🗸 ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه.

مسائلة ١٥ 🗸 ويشترط لوجوب -أي: الحج والعمرة- على المرأة: وجود محرمها؛ لحديث ابن عباس: (لا تُسافِرُ



امْرَأَةٌ إِلا مَعَ عَمْرَم، ولا يَدْخُلُ عَلَيْها رَجَلٌ إِلا ومَعَها عَمْرَمٌ) رواه أحمد بإسناد صحيح (٧).

ولا فرق بين الشابة والعجوز، وقصير السفر وطويله.

## مسألة ١٥ \ وهو -أي: محرم السفر-:



أ 🖊 زوجها.



- ج / أو سبب مباح، كأخ من رضاع كذلك.
  - رخرج من تحرم عليه:
  - أ 🖊 بسبب محرم، كأم المزنيّ بها وبنتها.
    - ب 7 وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها.
- ج 7 والملاعن ليس محرماً للملاعنة؛ لأن تحريمها عليه أبداً عقوبة وتغليظ عليه، لا لحرمتها.

مسألكا ١٥ 🗸 ونفقة المحرم عليها، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما.

- 🖊 ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها.
  - **/** ومن أيست منه استنابت.
  - **ر**ان حجت بدونه: حَرُمَ، وأجزأ.

مسأثه ١٥ 🏑 وإن مات من لزماه -أي: الحج والعمرة-: أُخرجا من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا.



- مسألة ١٥ 🗸 كويحج النائب من حيث وجباعلى الميت؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداء؛ وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحبّ فلم تحبّ، حتى ماتت، أفأحبّ عنها؟ قال: (نَعَمْ، حُجِّي عَنْها، أَرَأَيْتِ لَو كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيَتَه؟ اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَتُّ بالْوَفاءِ)(^).
  - ريسقط بحج أجنبي عنه.
    - لاعن حي بلا إذنه.

مسألة ١٦ 🗸 وإن ضاق ماله: حج به من حيث بلغ.

🧹 وإن مات في الطريق: حجّ عنه من حيث مات.

## الهوامش

- (۱) أخرجـه أحمـد (۱۹۸/٤٢ رقـم۱۹۸۲)، وأبـن ماجـه في كتـاب المناسـك، بـاب الحـج جهـاد النسـاء (۱/۸۲۹ رقـم ۱۹۸/٤۲)، وقـال ابـن الملقـن في البـدر المنـير (۹/۳۲): هـذا الحديـث صحيـح، أخرجـه ابـن ماجـه والبيهقـي في سننها باللفـظ المذكـور بإسـناد صحيـح. قـال النـووي في شرح المهـذب: وإسـناد ابـن ماجـه عـلى شرط الشيخين، وهـو كـما قـال. وقـال المنـذري: إسـناده حسـن. وصححـه الألبـاني في إرواء الغليـل (٤/ ١٥١ رقـم ۹۸۱). وأصـل الحديث عند البخـاري بلفـظ: عـن عائشـة أم المؤمنـين رَحَوَلَيْهَ عَهُ أنهـا قالـت: يـا رسـول الله، نـرى الجهـاد أفضـل العمـل، أفـلا نجاهـد؟ قـال: (لا، لكـن أفضـل الجهـاد حـج مـبرور). (٢/ ١٣٣٢ رقـم ١٥٢).
- (۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٢ رقم ٢٦٤٢)، وأبوداود في كتاب المناسك، باب فرض الحج (٢/ ٧٠ رقم ١٧٢٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥/ ٤٠٥ رقم ١٥١٤).
- (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٥٨ رقم ٢٨٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٦/١٥-٢٩٧ رقم ٦٠٣١)، والفاكهي في أخرجه أخبار مكة (١/ ٣٨٤ رقم ٢٩١).
  - (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به (٢/ ٩٧٤ رقم١٣٣٦).
- أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٨ رقم ١٥)، وأخرجه أيضًا عن جابر بن عبدالله وَعَلِيَّعَتْهُ (٢/ ٢١٨ رقم ١)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَعَلَيْعَتْهُ (٢/ ٢١٥ رقم ٣)، وعن علقمة عن عبدالله وَعَلَيْهَ تَهُ (٢/ ٢١٦ رقم ٥)، وابن ماجه في وعن ابن عمر وَعَلَيْهَ تَهُ (٢/ ٢١٧ رقم ١١٠)، وعن ابن عباس رضي الله عنها (٢/ ٢١٨ رقم ١٤)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج (٢/ ٢١٩ رقم ٢٨٩٧)، والترمذي في كتاب التفسير، باب من سورة آل عمران (٥/ ٢١٥ رقم ٢٩٩٨)، وصححه الحاكم (١/ ٤١١ ٤٤٢ -٤٤٢ رقم ١٦٦٣)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٨٤ ٤٨٥): قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً. يعني الذي خرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهماً... ثم قال: ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف أيضًا... ثم ذكر من رواه، وقال: وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبدالحق: إن طرقه كلها ضعيفة. وقال أبوبكر ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. اهـ. وقال عنه ابن أبي حاتم: حديث باطل. كما نقل عنه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢٤)، ووجدت الألباني وَهَمُاللَهُ ضعفه في إرواء الغليل (٤/ ١٠٥ رقم ٩٨٨)، بينها حسنه لغيره في صحيح الترغيب (٢/ ٩ رقم ١١٣١).
- (٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله (٢/ ١٣٢ رقم ١٥١٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (٢/ ٩٧٣ رقم ١٣٣٤).
- (۷) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء (۳/ ۱۹ رقم ۱۸۲۲)، ولفظه: عن ابن عباس وَحَلِيَّهُ عَلَى قال قال: قال النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةٍ: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرمٌ)، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وأمرأتي تريد الحج؟ فقال: (اخرج معها). وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (۲/ ۹۷۸ رقم ۱۹۲۱)، ولفظه: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم)، ثم ذكر بقية الحديث.
  - (٨) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت (٣/ ١٨ رقم ١٨٥٢).





# باب المواقيت

# وفيه أربع عشرة مسألة

| الحدّ | ت لغةً: | الميقار | مسألة ٦٦                                      |
|-------|---------|---------|-----------------------------------------------|
|       | 22 C    | الميعاد | <u>' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' </u> |



**/** واصطلاحاً: موضع العبادة وزمنها.

مسألة ١٦٤ > وميقات أهل المدينة: ذو الخُلَيفة -بضم الحاء وفتح اللام-، بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام.

مسأن ١٦٤ > وميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجُحْفة -بضم الجيم وسكون الحاء المهملة-، قُرب رابغ، بينها وبين مكة ثلاث مراحل.

مسألة ١٦ 💟 وميقات أهل اليمن: يلملم، بينه وبين مكة ليلتان.





طريقكم» رواه البخاري(٢).

ريُسنّ أن يحتاط.

| فإن لم يُحاذِ ميقاتاً: أحرم عن مكة بمرحلتين. |
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|

مسألة٢١

مسألة ١٧ 🗸 وعمرته -أي: عمرة من كان بمكة - يُحرم لها من الحِلّ ؛ لأن النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عبدالرحمن بن أبي

بكر أن يُعْمِرَ عائشة من التنعيم. متفق عليه (٣).

مسأنلا ١٧ كل على الحرّ مسلم مكلّ ف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بـ لا إحـرام، إلاّ: لقتـال مبـاح، أو خـوف،

- 🗸 فإن تجاوزه لغير ذلك: لزمه أن يرجع ليحرم منه، إن لم يخف فوت حج أو على نفسه.
  - **ر**ان أحرم من موضعه: فعليه دم.

أو حاجة تتكرر كحطّاب ونحوه.



مسألة ١٧ 🕥 وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر.

## الهوامش

- أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهلّ أهل الشام (٢/ ١٣٤ رقم ١٥٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (٢/ ٨٣٨ رقم ١١٨١).
- أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (٢/ ١٣٥ رقم ١٥٣١)، ولفظه: عن ابن عمر رَضَيَالِتُهُ عَنْهُا قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صَاَلَتَهُ عَلَيْهُ حدّ الأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال: «فانظروا حذوها من طريقكم». فحدّ لهم ذات عرق.
- أخرجه البخاري في كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم (٣/ ٤ رقم ١٧٨٤)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسکه (۲/ ۸۷۱ رقم ۱۲۱۱).













## وفيه ست وعشرون مسألة



النكاح والطيب ونحوهما.

▼ وشرعاً: نية النسك، أي: نية الدخول فيه، لا نية أن يحجّ أو يعتمر.



مسألة ١٧ 🗸 سُنّ لمريده -أي: لمريد الدخول في النسك- من ذكر وأنثى: غُسل -ولو حائضاً ونفساء-؛ لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أسهاء بنت عميس، وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم(١١). وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج، وهي حائض (٢).

▼ أو تيمّم لعدم -أي: عدم الماء-، أو تعذّر استعماله لنحو مرض.

مسائلاً ١٧ 🗸 وسُنّ له أيضاً تنظفٌ بأخذ شعر، وظفر، وقطع رائحة كريهة؛ لئلا يحتاج إليه في إحرامه، فلا يتمكن منه.







مسألا ١٧٨ > وسُن له أيضاً تطيبٌ في بدنه بمسك، أو بخور، أو ماء ورد ونحوها؛ لقول عائشة: (كنت أطيب رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلَّه قبل أن يطوف بالبيت)(٣). وقالت: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، وهو محرم) متفق عليه (٤).

- 🗸 وكُره أن يتطيب في ثوبه، وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه.
- 🖊 ومتى تعمّد مسّ ما على بدنه من الطيب، أو نحاه عن موضعه ثم ردّه إليه، أو نقله إلى موضع آخر: فدى، لا إن سال بعرق أو شمس.

مسأله ١٧٩

وسُنّ له أيضاً تجرد من مخيط، وهو: كل ما يُخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل؛ لأنه صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تجبر د الإهلاك. رواه الترمذي (٥).

مسالة ١٨ 🗸 وسُن له أيضاً أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين؛ لقوله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةِ: (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزار وَرداءٍ ونَعْلَيْنِ) رواه أحمد(١). والمراد بالنعلين: التاسومة.

ولا يجوز له لبس السرموزة والجُمْجُم، قاله في الفروع.



مُسَانَكُ ١٨٤ 🗸 وسُنَّ إحرام عقب ركعتين نفلاً، أو عقب فريضة؛ لأنه صَاِّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أهلّ دبر الصلاة) رواه النسائي 🗥.







# مسائلاً ١٨ 🗸 ونيته شرط، في النصير محرماً بمجرد التجرد، أو التلبية من غير نية الدخول في النسك؛ لحديث: (إنَّما



## الأَعْمِالُ بِالنِّيّاتِ)(^).



مسان ١٨٤٤ كويستحب قوله: «اللهم، إني أريد نسك كذا»، أي: أن يُعيّن ما يُحرم به، ويلفظ به.

- **ر**فيسّره لي، وتقبّله مني».
- وأن يشترط، فيقول: «وإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني»؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لضُّباعة بنت الزبير، حين قالت له: إني أريد الحج، وأجدني وجعة. فقال: (حُجِّي، وَاشْتَرطِي وَقُولي: اللَّهُمَّ، كَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) متفق عليه (٩). زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: (فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ ما اسْتَثْنَيْتِ)(١٠).
  - 🗸 فمتى حُبس بمرض، أو عدو، أو ضلّ عن الطريق: حلّ، ولا شيء عليه.
    - 🖊 ولو شرط أن يحلّ متى شاء، أو إن أفسده لم يقضِه: لم يصح الشرط.

مسألة ١٨ 🗸 ولا يبطل الإحرام بجنون، أو إغماء، أو شكر، كموت.



ولا ينعقد مع وجود أحدها.



| 28     | -9       | -9                                      |          |
|--------|----------|-----------------------------------------|----------|
| ه قران | ، افراد، | عَتْجُ ، ه                              | والأنساك |
|        | ريا حراب | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |          |



مسألق ١٨

وأفضل الأنساك: التمتع، فالإفراد، فالقران، قال أحمد: لا شك أنه عَلَيْهِ السَّلَمُ كان قارناً، والمتعة أحب إليّ. انتهى. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ففي الصحيحين أنه صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه لما طافوا، وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هدياً، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسّف بقوله: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهُدْيَ، ولأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ) (۱۱).

مسألة ١٨ > وصفته -أي: التمتع-: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يُحرم بالحج في عامه من مكاني مكاني مكاني مكاني أو تعيد منها.

مسألكم ١٨ك والقران: أن يُحرم بهما معاً، أو بها، ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها.

رمن أحرم به، ثم أدخلها عليه: لم يصح إحرامه بها.



مساند ١٨ ك ويجب على الأُفُقِيّ -وهو من كان مسافة قصر، فأكثر من الحرم- إن أحرم متمتعاً أو قارناً: دم نسك



- بخلاف أهل الحرم، ومن هو منه دون المسافة، فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾.
  - **ا** ويشترط:
  - أ 🖊 أن يحرم بها من ميقات.
  - ب 🖊 أو مسافة قصر فأكثر من مكة.
    - ج 🖊 وألا يسافر بينهما.
  - 🧹 فإن سافر مسافة قصر، فأحرم: فلا دم عليه.

مسالة ١٩ 🗸 وسُن لفرد وقارن: فسخ نيتها بحج، وينويان بإحرامها ذلك عمرة مفردة؛ لحديث الصحيحين السابق.

- فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين، ما لم يسوقا هدياً، أو يقفا بعرفة.
- 🖊 وإن ساقه متمتع: لم يكن له أن يَحِلّ، فيُحرم بحج إن طاف، وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يـوم النحـر حـل منهما.



وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة، فخشيت فوات الحج: أحرمت به وجوباً، وصارت قارنة؛ لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة، فحاضت، فقال لها النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَهِلِّي بالحُجِّ)(١٢).

/ وكذا لو خَشِيه غرُها.

مسائلاً ١٩ 🗸 ومن أحرم، وأطلق: صح، وصرفه لما شاء.

- ✓ و«بمثل ما أحرم فلان»: انعقد بمثله، وإن جهله: جعله عمرة؛ لأنها اليقين.
  - رويصح «أحرمتُ يوماً»، أو «بنصف نسك».
    - لا «إن أحرم فلان فأنا محرم»؛ لعدم جزمه.



مسائلاً ١٩ 🗸 وإذا استوى على راحلته قال -قطع به جماعة، والأصح عَقِبَ إحرامه-: «لبيك اللهم، لبيك -أي: أنا مقيمٌ على طاعتك وإجابة أمرك-، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». رُوى ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حديث متفق عليه (١٣).

مسألة ١٩ ٧ وسُنّ أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته.

### مسألف ١٩ ٧ وإكثار التلبية، وتتأكد:

- أ 🖊 إذا علا نشزاً.
- ب 🖊 أو هبط وادياً.
- ج 🖊 أو صلّى مكتوبة.
- د 🖊 أو أقبل ليل أو نهار.
  - هـ 🖊 أو التقت الرفاق.
    - و 🔪 أو سمع ملبياً.
- ز 🖊 أو فعل محظوراً ناسياً.
- ح 🖊 أو ركب دابته، أو نزل عنها.
  - ط 🖊 أو رأى البيت.

مسألهٔ ١٩ 🕻 يُصوّت بها الرجل -أي: يجهر بالتلبية - لخبر السائب بن خلاد مرفوعاً: (أتاني جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْواتَهُمْ بِالإِهْ للالِ وَالتَّلْبِيَةِ) وصححه الترمذي(١١٠).

🖊 وإنها يُسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحِلّ وأمصاره، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده.





| ۱۹۱ ﴿ وتُشرع بالعربية لقادر، وإلاّ فبلُغته.                              | مسأ ثلا |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                          |         |
| 197 ﴿ وَيُسن بعدها دعاء و صلاة على النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ. | مسأ للآ |
|                                                                          |         |
| 191 > وتخفيها المرأة بقدر ما تُسمع رفيقتها.                              | مسأ لي  |
| ويُكره جهرها فوق ذلك؛ مخافة الفتنة.                                      |         |
|                                                                          |         |
| ٧٠٠) ولا تُكره التلبية لحلال.                                            | مسألة   |
|                                                                          |         |



### الهوامش

- (۱) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (۱/ ۱۸۸ ۱۹۸ رقم ۱۲۱۸)، ولفظه في حديث جابر في صفة حج النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسياء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: كيف أصنع؟ قال: (اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي).
- (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء (٢/ ١٤٠ رقم ١٥٥٦)، ومسلم من حديث جابر رَضِوَالِيَّهُ عَنهُ في كتاب الحج، باب وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١).
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (٢/ ١٣٦ ١٣٧ رقم ١٥٣٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (٢/ ٨٤٦ رقم ١١٨٩).
- (٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (٢/ ١٣٦ رقم ١٥٣٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (٨٤٨/٢ رقم ١١٩٠).
- (٥) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (٣/ ١٩٢ رقم ١٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٣ رقم ١٩٢)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٧٨ رقم ١٤٩).
- (٦) أخرجه الإمام أحمد (٨/ ٥٠٠ رقم ٤٨٩٩)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٦٣ رقم ٢٦٠١)، والألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٩٣ رقم ٢٩٣).
- (٧) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب العمل في الإهلال (٥/ ١٦٢ رقم ٢٧٥)، والإمام أحمد (٤/ ٣٥ رقم ٢٥٧)، والترمذي في باب ما جاء: متى أحرم النبي صَلَّتَهُ عَيَوْسَةً؟ (٣/ ١٨٢ رقم ٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٧ رقم ٤٣٤)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٣٤ رقم ١٢٢٣)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٤٨): قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه غير عبدالسلام بن حرب. قلت: هو ثقة من فرسان الصحيحين. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أي: في ابن إسحاق، وهو في رواية أبي داود والبيهقي أيضًا؛ فإنه أخرج له لكن متابعة لا استقلالًا، وصرح بالتحديث في هذا الحديث عن خصيف، فانتفى تدليسه. بينا ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (١٥ / ٩٥).
- (٨) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١/٦ رقم ١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنّا الأعمال بالنّية) (٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧).
- (٩) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين (٧/٧ رقم ٥٠٨٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (٢/ ٨٦٧ رقم ١٢٠٧).

- (۱۰) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط (٥/ ١٦٧ رقم ٢٧٦٦)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤١٤ ٤١٥): وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة: أنها أتت النبي مَلَّاسَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أفأ شترط؟ قال: (نعم). قالت: كيف أقول؟ قال: (قولي: لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني)، زاد النسائي: (فإن لك على ربك ما استثنيت)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الدارقطني في علله: إنه روي مسنداً ومرسلاً، وهو أصح. وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٨٦ رقم ١٨٦ رقم ١٠٠١).
- (۱۱) أخرجه البخاري في كتاب التمني، باب قول النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) (۸۳/۹ رقم ۲۲۷)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه (۲/ ۸۷۹ رقم ۱۲۱).
- (۱۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه (٢/ ٨٨١ رقم ١٢١٣).
- (۱۳) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية (٢/ ١٣٨ رقم ١٥٤٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها (٢/ ٨٤١ رقم ١٨٤٨).
- (١٤) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (٣/ ١٩١ رقم ٨٢٩)، وقال: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٥٢)، والألباني في صحيح الترغيب (١٠/ رقم ١١٣٥).







# وفيه أربع وثلاثون مسألة

مسالة ٧٠ 🕻 أي: المحرمات بسببه، وهي -أي: محظوراته- تسعة، أحدها: حلق الشعر من جميع بدنه بـ الاعـذر، يعني إزالته بحلق، أو نتف، أو قلع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وَسَكُمْ حَتَّى بَبَلُغَ الْهُدَى مَحِلَّهُ . ﴿

مسائلاً ٢٠ ﴿ والثاني: تقليم الأظافر أو قصُّها من يد أو رجل بلا عذر.

فإن خرج بعينه شعر، أو انكسر ظفره، فأزالهما، أو زالا مع غيرهما: فلا فدية.

مسأكلا ٢٠ 🗸 وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه، فأزال شعره لذلك: فدى.

مسألة ٢٠ 🗸 ومن حُلِقَ رأسه بإذنه، أو سكت، ولم يَنْهَهُ: فدى.

مسائد ٢٠ ٧ ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه.

مسائلاً ٢٠ 🗸 فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه: طعام مسكين.

- 🧹 وشعرتين، أو بعض شعرتين: فطعام مسكينين.
  - 🧹 وثلاث شعرات: فعليه دم.
  - أو قلم ظفراً: فطعام مسكين.
  - اً أو ظفرين: فطعام مسكينين.
    - **ا**و ثلاثة فعليه:
    - أ 🖊 دم –أي: شاة –.
  - ب 🖊 أو إطعام ستة مساكين.
    - ج 7 أو صيام ثلاثة أيام.

مسائلة ٢٠ 🗸 وإن خلّل شعره، وشكّ في سقوط شيء به: استحبت.





مسأل٤٠٢ 💉 الثالث: تغطية رأس الذكر إجماعاً، وأشار إليه بقوله: ومن غطّبي رأسه بملاصق: فـدي، سـواء كان معتاداً كعمامة وبرنس، أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بِسَيْر، أو استظل في محمل راكباً أو لا، ولو لم يلاصقه.

✓ ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه، أو استظل بخيمة، أو شجرة، أو بيت.

مسألة ٢٠ \ الرابع: لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطاً: فدي.

- ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، إلا إزاره، ومنطقة، وهمياناً فيهما نفقة، مع حاجة لعقد.
  - 🧹 وإن لم يجد نعلين: لبس خفين، أو لم يجد إزاراً: لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية.

### مسألة ٢١ \ الخامس: الطيب، وقد ذكره بقوله:

- أ 🖊 وإن طيب محرم بدنه، أو ثوبه، أو شيئاً منهما،
  - ب 🖊 أو استعمله في أكل، أو شرب،
  - ج / أو ادّهن، أو اكتحل، أو استَعَطَ بمطيب،
- د 🗸 أو شَمّ قصداً طيباً، أو تبخّر بعود ونحوه، أو شمه قصداً -ولو بخور الكعبة-: أثم وفدي.
- 🖊 ومن الطيب: مسك، وكافور، وعنبر، وزعفران، وورس، وورد، وبنفسج، والينوفر، ویاسمین، وبان، وماء ورد.
- وإن شمّها بلا قصد، أو مسّ ما لا يعلق كقطع كافور، أو شمّ فواكه، أو عوداً، أو شِيحاً، أو ريحاناً فارسيّاً، أو نَهاماً، أو ادّهن بدهن غير مطيب: فلا فدية.

| مسألة ٢٢ |
|----------|
|          |
|          |

- السادس: قتل صيد البرأو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيداً مأكولاً بريّاً أصلاً كحام وبطّ ولو استأنس-، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت-.
- ◄ ولو تولّد منه -أي: من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره، أو بين الوحشي وغيره؛ تغليباً للحظر.
- ◄ أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة، أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة −ولو بمناولة آلة−، أو بجناية دابة هو متصرف فيها: فعليه جزاؤه.
  - 🧹 وإن دلّ ونحوه محرمٌ محرماً: فالجزاء بينها.
  - مسأللا ١٦ كو ويحرم على المحرم أكله ممّا صاده، أو كان له أثر في صيده، أو ذُبِحَ أو صِيدَ لأجله.
    - وما حرم عليه لنحو دلالة، أو صِيد له: لا يَحُرُمُ على مُحُرمٍ غيره.
      - مسألة ٢١ ا ويضمن بيض صَيدٍ ولبنه إذا حلبه بقيمته.

- مسألة ٢١ ٧ ولا يملك المحرم ابتداءً صيداً بغير إرث.
- وإن أحرم وبملكه صيد لم يَزُل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله.

|          | ولا يَحْرُم بإحرام أو حرم: حيوان إنسيُّ كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صَلَّاللَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يذبح البدن في إحرامه بالحرم (۱).                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 1 %    | ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ ﴾.                                                                                                                                                        |
| Y 1 Wima | ولا يحرم ولا إحرام: قتل محرّم الأكل كالأسد، والنمر، والكلب، إلاّ المتولد كها تقدّم.  ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعاً عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا؛  لأنه التحق بالمؤذيات، فصار كالكلب العقور.  ويُسنّ مطلقاً قتل كل مؤذٍ غير آدمي. |
| مسألة ٢١ | ويحرم بإحرام قتل قمل وصِئبانه -ولو برميه-، ولا جزاء فيه، لا براغيث وقُراد ونحوهما.  ويُضمن جراد بقيمته.                                                                                                                                                    |
| YNatima  |                                                                                                                                                                                                                                                            |

**ا** وكذا لو اضطرّ إلى أكل صيد: فله ذبحه وأكله، كمن بالحرم، ولا يباح إلاّ لمن له أكل الميتة.







مسألة ٢٢ \ السابع: عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد النكاح، فلو تزوج المحرم، أو زوّج محرمةً، أو كان وليّاً، أو وكيلاً في النكاح: حَرُمَ، ولا يصح؛ لما روى مسلم عن عثمان مرفوعاً: (لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ)(٢).

- ولا فدية في عقد النكاح، كشراء الصيد.
- ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد.

مسألة ٢٢ 🗸 ويُكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده، أو حضوره، أو شهادته فيه.

مسأللا ٢٢ 🗸 وتصحّ الرجعة -أي: لو راجع المحرم امرأته صحّت- بلا كراهة؛ لأنه إمساك.

وكذا شراء أمة للوطء.



مسان ٢٢٤ 🗸 الثامن: الوطء، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قُبل أو دبر من آدمي أو غيره: حرم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ نَ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَثَ ﴾، قال ابن عباس: «هو الجماع»(٣٠).



- ▼ وإن كان الوطء قبل التحلُّل الأول: فسد نسكها -ولو بعد الوقوف بعرفة-، ولا فرق بين العامد والساهي؛ لقضاء بعض الصحابة رَخِوَلِتُهُ عَنْهُ (٤) بفساد الحج، ولم يستفصل.
- ▼ ويمضيان فيه -أي: يجب على الواطع والموطوءة المضى في النسك الفاسد-، ولا يخرجان منه بالوطء، رُوى عن عمر وعلى وأبي هريرة وابن عباس (°)، فحكمه كالإحرام الصحيح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِينُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾.
  - 🖊 ويقضيانه و جوباً ثاني عام، رُوي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو<sup>(۱)</sup>.
    - 🖊 وغير المكلّف: يقضى بعد تكليفه.
    - وحجة الإسلام فوراً من حيث أحرم أو لا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه.
      - 🖊 وسُنّ تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلاّ.

مسألة ٢٢ > والوطء بعد التحلُّل الأول لا يفسد النسك، وعليه شاة.

مسألق ٢٢ > ولا فدية على مكرهة.

**ا** ونفقة حجة قضائها عليه؛ لأنه المفسد لنسكها.





مسألة ٢٢ 🗸 التاسع: المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة -أي: مباشرة الرجل للمرأة-.

- ✓ فإن فعل -أي: باشرها- فأنزل: لم يفسد حجه، كما لو لم ينزل.
  - ولا يصحّ قياسها على الوطء؛ لأنه يجب به الحدّ دونها.
- وعليه بدنة إن أنـزل بمبـاشرة، أو قُبلـة، أو تكـرار نظـر، أو لمـس لشـهوة، أو أمنـي باسـتمناء، قياسـاً على بدنة الوطء.
  - / وإن لم ينزل: فشاة، كفدية أذى.
    - / وخطأ في ذلك كعمد.
  - **/** وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك.
- لكن: يُحْرِمُ بعد أن يخرج من الحلّ؛ ليجمع في إحرامه بين الحلّ والحرم لطواف الفرض -أي: ليطوف طواف الزيارة محرماً-.

وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضي كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنها ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلّل الأول، إلاّ أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد.



- مسان ٢٢٤ > وإحرام المرأة فيها تقدّم كالرجل إلاّ في اللباس -أي: لباس المخيط-، فلا يحرم عليها، ولا تغطية الرأس.
- و تجتنب البرقع والقفازين؛ لقول عسَالَتَهُ عَلَيه وَسَالًم: (لا تَنْتَقِب الْمُرْأَةُ ولا تَلْبَسِ الْقُفّازيْنِ) رواه البخاري وغيره(٧).
  - والقفازان: شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحرّ، كما يعمل للبُّزاة.
    - ويفدى الرجل والمرأة بلبسها.





| وتجتنب تغطية وجهها أيضاً؛ <b>لقوله صَ</b> الَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (إِحْرامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَإِحْرامُ المُرْأَةِ فِي وَجْهِها)(^^،<br>فتضع الثوب فوق رأسها، وتُسدله على وجهها لمرور الرجال قريباً منها. |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ويباح لها التحلّي بالخلخال، والسوار، والدُّملج ونحوها.                                                                                                                                                               | مسألة ٢٢ 🗸 |
|                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ويُسن لها خضاب عند إحرام، وكُره بعده.                                                                                                                                                                                | مسألة ٢٣ 🕥 |
| وكُره لها اكتحال بإثمد لزينة.                                                                                                                                                                                        | مسألة ٢٣   |
| ولها لبس معصفر، وكُحلي، وقطع رائحة كريهة بغير طيب، واتجار وعمل صنعة، ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب.                                                                                                                   | مسائلا۲۲   |
| ✔ وله لبس خاتم.                                                                                                                                                                                                      |            |
| و يجتنبان الرفث والفسوق والجدال.                                                                                                                                                                                     | مسأ ٢٣٤٢   |
| وتُسن قلّة الكلام إلاّ فيها ينفع.                                                                                                                                                                                    | مسألق ٢٣ 🍆 |

### الهوامش

- (۱) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صَرَّاللَّهُ عَلَيْوسَلَّهُ (٢/ ٨٨٦ ٨٩١)، وفيه: (ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليّاً، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه).
  - (٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩).
- (٣) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, كَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (٣) 18٤ رقم ١٥٧٢).
  - (٤) كعمر وعلى وأبي هريرة وابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُ، وهم الذين ذكرهم المصنف بعد ذلك.
- (٥) كياروى مالك في الموطأ (١/ ٣٨١ رقم ٥٥) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن الرجل أصاب أهله وهو محرم في الحج، فقالوا: «ينفذان، يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجها، ثم عليها حج قابل والهدي». وأثر ابن عباس أخرجه البغوي في شرح السنة (٧/ ٢٨١ رقم ١٩٩٦) من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة، أنه كان في حلقة مع ابن عباس، فجاء رجل، فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم، فقال له: «لقد أتيت عظيماً»، قال: والرجل يبكي، فقال: إن كانت توبتي أن آمر بنار، فأؤججها، ثم ألقي نفسي فيها فعلت، فقال: «إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككها، ثم ارجعا إلى بلدكها، فإذا كان عام قابل، فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتها فتفرقا، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككها واهديا هدياً».
- (7) أخرج الدارقطني في سننه (۲/ ۰۰ رقم ۲۰۹) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: «اذهب إلى ذلك فاسأله»، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: «بطل حجك»، قال: فقال الرجل: أفأقعد؟، قال: «بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً فحج واهد»، فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره، ثم قال له: «اذهب إلى ابن عباس فاسأله»، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال له مثل ما قال له عبدالله بن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره بها قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟، قال: «أقول مثل ما قال». والبيهقي في سننه الكبرى (٥/ ١٦ رقم ٢٠٠٥)، وقال: هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سهاع شعيب بن محمد بن عبدالله من جده عبدالله بن عمرو. والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٥ رقم ٢٣٧٥)، وقال: هذا وانظر: البدر المنبر، لابن الملقن (٢/ ١٥).
  - (٧) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة (٣/ ١٥ رقم١٨٣٨).
- (٨) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٦٠)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٣٣١): قال البيهقي في سننه: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيدالله بن عمر مرفوعاً. قال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه». هكذا رواه جماعة موقوفاً عليه، وكذا قال في المعرفة بعد أن رواه هكذا موقوفاً عليه: وروي عنه مرفوعاً، ورفعه ضعيف.







## وفيه أربع وعشرون مسألة

مسائق ٢٣ 🚺 أي: أقسامها وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها.





- يُخير بفدية، أي: في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين:
  - أ 🖊 صيام ثلاثة أيام.
  - ب 🗸 أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مُدّ بُرّ أو نصف صاع من تمر أو شعير.
    - ج 🖊 أو ذبح شاة.

لقول ه صَلَّاتَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُعب بن عجرة: (لَعَلَّكَ آذاكَ هَوامُّ رَأْسِك؟) قال: نعم، يا رسول الله. فقال: (احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيّام، أَو أَطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ، أَوِ انْسُكْ شاةً) متفق عليه(١). و(أو): للتخيير، وأُلِحق الباقع بالحلق.





## مسالهٔ ۲۳ کو نخیر بجزاء صید بین:





- أ 🖊 ذبح مثلٍ، إن كان له مثلٌ من النعم.
- ب 🗸 أو تقويمه -أي: المشل- بمحل التلف أو قُربه بدراهم يَشتري بها طعاماً يُجزئ في فِطره، أو يخرج بعدله من طعامه، فيُطعم كل مسكين مُدّاً إن كان الطعام بُرّاً، وإلا فمُدّين.
  - ج / أو يصوم عن كل مُدِّ من البُرِّ يوماً.

لقوله تعالى: ﴿فَجَزَّآءٌ مِّثُلُ مَا قَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ الآية.

روان بقي دون مُدّ: صام يوماً.

مسأ٢٣٧٧ > ويُخيّر بها لا مثل له بعد أن يقوّمه بدراهم؛ لتعذّر المثل، ويشتري بها طعاماً -كها مرّ-، بين إطعام كها مرّ وصيام على ما تقدّم.

المَّذِي ﴿.

**/** والقارن بالقياس على المتمتع.



مسان ٢٣٧ فإن عدمه -أي: عدم الهدي، أو عدم ثمنه- ولو وُجِدَ من يُقرضه:





- أ 🖊 فصيام ثلاثة أيام في الحج.
- 🖊 والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
- ران أخّرها عن أيام مني: صامها بعد.
  - 🥒 وعليه دم مطلقاً.
  - ب 🖊 وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

قال تعالى: ﴿فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾.

- 🖊 وله صومها بعد أيام مني وفراغه من أفعال الحج.
  - 🖊 ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة.

مسألة ٢٤ 🗸 والمُحصر يذبح هدياً بنية التحلّل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ﴾.



وإذا لم يجد هدياً: صام عشرة أيام بنية التحلّل ثم حلّ؛ قياساً على المتمتع.

مسألة ٢٤ 🗸 ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلّل الأول: بدنة، وبعده: شاة.



وإن لم يجد البدنة: صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع؛ لقضاء الصحابة (٢).

| ويجب بوطء في العمرة: شاة، وتقدّم حكم المباشرة.                                       | مسألة ٢٤  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                      |           |
|                                                                                      |           |
| وإن طاوعته زوجته: لزمها -أي: ما ذُكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة: لزماها -أي: | مسأنع ع ٢ |
|                                                                                      |           |
| البدنـة في الحـج، والشـاة في العمـرة                                                 |           |
|                                                                                      |           |
| والمكرهة لا فدية عليها، وتقدّم حكم المباشرة دون الفرج.                               | مسألة ٢٤  |
| والمحرفة لا فدية فليها، وقفدم حجم المباشرة دون الفرج.                                |           |
|                                                                                      |           |
| و لا شيء على من فكّر، فأنزل.                                                         | مسألة ٤٢  |
|                                                                                      |           |
|                                                                                      |           |
| والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة.                                                | مسألة ع ٢ |
|                                                                                      |           |
|                                                                                      |           |



### فصل:



مسائلاً ٢٤ 🗸 ومن كرّر محظوراً من جنس واحد، بأن حلق، أو قلّم، أو لبس مخيطاً، أو تطيّب، أو وطع، ثم أعاده، ولم يفد لما سبق: فدى مرة، سواء فعله متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات.

- / وإن كفّر عن السابق، ثم أعاده: لزمته الفدية ثانياً.
- بخلاف صيد، ففيه بعدده، ولو في دفعة؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَئلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾.

مسألة ٢٤ 💉 ومن فعل محظوراً من أجناس، بأن حلق، وقلَّم أظفاره، ولبس المخيط: فدى لكل مرة -أي: لكل جنس- فديته الواجبة فيه، سواء رفض إحرامه أو لا، إذ التحلُّل من الحج لا يحصل إلاَّ بأحد ثلاثة أشاء:

- أ 🖊 كمال أفعاله.
- ب 🖊 أو التحلّل عند الحصر.
- ج 🖊 أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه. وما عدا هذه لا يتحلّل به.

مسألاً ٢٤ ) ولو نوى التحلّل: لم يحلّ.



| ولا يفسدُ إحرامه برفضه، بل هو باقٍ تلزمه أحكامه. | ألة ٥٧ |
|--------------------------------------------------|--------|
|                                                  |        |

| وليس عليه لرفض الإحرام شيء؛ لأنه مجردنية. | <b>《</b> |  |
|-------------------------------------------|----------|--|

مساللا ٢٥ 🗸 ويسقط بنسيان، أو جهل، أو إكراه: فدية لُبس، وطيب، وتغطية رأس؛ لحديث: (عُفِيَ لأُمَّتِي عَن



الخُطَا وَالنِّسْيانِ، وَما اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ)(٣).

ومتى زال عذره: أزاله في الحال.

مسائلة ٢٥ 🗸 دون فدية وطء، وصيد، وتقليم، وحلق، فتجب مطلقاً؛ لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه،



كيال الآدمي.

مسألة ٢٥ 🗸 وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه، ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه: فدي، ولا يَشُقّه.





### مسألة ٢٥ 🗸 وكل هدي أو إطعام يتعلَّق بحرم أو إحرام كجزاء صيد، ودم متعة، وقران، ومنذور، وما وجب



لترك واجب، أو فعل محظور في الحرم: فإنه يلزمه ذبحه في الحرم.

- **/** قال أحمد: مكة ومنى واحد.
- والأفضل نحر ما بحجّ بمني، وما بعمرة بالمروة.
- ويلزمه تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم؛ لأن القصد التوسعة عليهم.
  - وهم: المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممّن له أخذ الزكاة لحاجة.
    - وإن سلمه لهم حيًا فذبحوه: أجزأ، وإلا رده، وذبحه.

مسألة ٢٥ 🗸 وفدية الأذي -أي: الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس-، وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار: حيث وُجِدَ سببه من حلّ أو حرم؛ لأنه صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحر هديه في موضعه بالحديبية (٤)،



ويُجزئ بالحرم أيضاً.

وهي من الحل.



| لصوم والحلق بكل مكان؛ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه. | ِیجُزئ ا |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
|-------------------------------------------------------------------|----------|

مسألة ٢٥ 🔪 و



مسائلة ٢٥ 🗸 والدم المطلق -كأضحية-: شاةٌ، جذع ضأن، أو ثنيٌّ معز، أو سبع بدنة، أو بقرة.

ا فإن ذبحها فأفضل.

🚺 وتجب كلّها.

مسائلة ٢٥ 💉 وتُجزئ عنها -أي: عن البدنة-: بقرة، ولو في جزاء صيد، كعكسه.





رعن سبع شياه: بدنة، أو بقرة مطلقاً.



### الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب المحصر، باب قول الله تعالى ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِن زَأْسِهِ فَفِدْيَةُ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُشُكِ ﴾ وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام (٣/ ١٠ رقم ١٨١٤)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها (٢/ ٥٥ مرقم ١٢٠١).
- (۲) أخرج الدارقطني في سننه (۲/ ۰ ٥ رقم ۲۰ ۹) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: «اذهب إلى ذلك فاسأله»، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: «بطل حجك»، قال: فقال الرجل: أفأقعد؟، قال: «بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً فحج واهد»، فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره، ثم قال له: «اذهب إلى ابن عباس فاسأله»، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال له مثل ما قال له عبدالله بن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره بها قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟، قال: «أقول مثل ما قالا». والبيهقي في سننه الكبرى (٥/ ١٦ رقم ١٦٠٠)، وقال: هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سهاع شعيب بن محمد بن عبدالله من جده عبدالله بن عمرو. والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٥ رقم ٢٣٧٥)، وقال: هذا ونظر: البدر المنبر، لابن الملقن (٢/ ١٥).
- (٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (١/ ٢٥٩ رقم ٢٠٤٥) بلفظ: (إنّ الله وضع عن أمّتي). وصححه ابن حبان بلفظ: (إنّ الله تجاوز عن أمّتي) (٢/ ٢٠٢ رقم ٢٢٧)، وحسنه النووي كما نقله عنه الخافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٦٧٢)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٢٣ رقم ٨٢).
- (٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين (٣/ ١٨٥ رقم ٢٧٠)، ولفظه: عن ابن عمر وَعَلَيْهَا عَنَا اللهُ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ القبل، ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوفًا).





## وفيه سبع عشرة مسألة

مسألة ٢٥ / أي: مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته.



- فيجب المثل من النعم فيم له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَجَزّاتُ مُثِلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾، وجعل النبى صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضبع كبشاً (١).
- 🗸 ويُرجع فيم قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى؛ لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقول صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَصْحابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمُ الْأَدُعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَصْحابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمُ الْأَدُنَّ

مسألة ٢٦ 🗸 ومنه: في النعامة بدنة، رُوي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ٣٠٠؛ لأنها تشبهها.





مسألل ٢٦ 🗸 وفي حمار الوحش: بقرة؛ رُوي عن عمر (١٠).





| وفي بقرته -أي: الواحدة من بقر الوحش-: بقرة؛ رُوي عن ابن مسعود <sup>(٥)</sup> .               | مسائلا ۲۲    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| وفي الإِيَّل -على وزن قِنَّب وخُطَّب وسَيِّد-: بقرة؛ رُوي عن ابن عباس (٢).                   | مسائع ۲۲     |
| وفي الثيتل: بقرة، قال الجوهري: الثيتل: الوعل المسنّ.                                         | مسألة ٢٦     |
| وفي الوعل: بقرة؛ يُروى عن عمر أنه قال: «في الأروى بقرة»(٧).  قال في الصحاح: الوعل هي الأروى. | Y7 atime     |
| رقال في القاموس: الوَعل -بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها-: تيس الجبل.                 |              |
| وفي الضبع: كبش، قال الإمام: حكم فيها رسول الله صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم بكبش (^).        | مسائلة ٢٦ كا |



| وفي الغزالة: عنز؛ روي عن جابر عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (فِي الظُّبْي شاةٌ)(٩). | مسألة ٢٦    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                    |             |
|                                                                                                    |             |
| وفي الوَبر -وهو دُويبة كحلاء دون السِّنور لا ذنب لها-: جدي.                                        | مسألم ۲۲    |
| <u> </u>                                                                                           |             |
|                                                                                                    |             |
| وفي الضّبّ: جَدْيٌ؛ قضى به عمر (١٠٠)، وأَربد.                                                      | مسأنية ٢٦ 🏑 |
| وي اعبت الله الله عبر المرابد                                                                      |             |
| <b>الله الله الله الله الله الله الله الله</b>                                                     |             |
|                                                                                                    |             |
|                                                                                                    |             |
| وفي اليربوع: جَفْرَةٌ لها أربعة أشهر؛ <b>رُوي عن عمر وابن مسعود</b> (١١).                          | مسألة ٢٧ 🔪  |
|                                                                                                    |             |
|                                                                                                    |             |
| و في الأرنب: عناق، <b>رُوي عن عمر (١٢</b> ).                                                       | مسائلة ۲۷   |
|                                                                                                    |             |
| 🖊 والعناق: الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة.                                                  |             |
|                                                                                                    |             |
|                                                                                                    |             |
|                                                                                                    |             |



| الإحرام    | حماه | عليه | و قبس | • |
|------------|------|------|-------|---|
| ا ' و حرام |      | -    | وعيس  |   |

والحمام: كل ما عبَّ الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت، والوراشين، والقطا، والقمري، والدُّبْسِي.

مسأكلاً ٧٧ كوما لم تقض فيه الصحابة: يُرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين.

مسألة ٢٧ ﴿ وما لا مثل له كباقي الطيور -ولو أكبر من الحمام-: فيه القيمة.

مسألق ۲۷ وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد: جزاء واحد.

# الهوامش

- (۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۷۶ رقم ۱۵۱۱)، قال ابن الملقن في البدر المنير (۱/ ۳۵۹–۳۱۰): هذا الحديث له طرق، أقواها وأصحها رواية عبدالرحمن بن أبي عهار، عن جابر بن عبدالله قال: سألت رسول الله صَّالِللهُ عَنَا الضبع، فقال: (هو صيدٌ، ويجعل فيه كبشٌ إذا صاده المحرم). رواه أبوداود وسكت عليه، والترمذي وقال: حسن صحيح. والنسائي، وصححه ابن حبان أيضاً... ثم قال: وفي رواية للحاكم قال: قال رسول الله صَّالِللهُ عَنَا وَنَا الضّبع صيدٌ؛ فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبشٍ مسنٌ ويؤكل)، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ورواه البيهقي بقريب من لفظ أبي داود، وبقريب من لفظ الحاكم الآخر، ثم قال: هذا حديث عديث جيد تقوم به الحجة. قال: وقال أبوعيسى: سألت البخاري عنه، فقال: هو حديث صحيح. وقال عبدالحق في كتاب الأضاحي من أحكامه: إسناده صحيح. وسكت عليه هنا. وصححه الألباني في صحيح الجامع عبدالحق في كتاب الأضاحي من أحكامه: إسناده صحيح. وسكت عليه هنا. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٥٥١).
- (رقم ١٩٦٢)، وقال ابن الملقى في جامع الأصول (٨/ ٥٥٦ رقم ١٣٦٦)، وأبوعبدالرحمن السلمي في آداب الصحبة (رقم ١٩٢٢)، وقال ابن الملقى في البدر المنير (٩/ ٥٨٤ ٥٨٥): هذا الحديث غريب لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة وله طرق. أحدها: عن حمزة بن أبي حمزة الجزري النصيبي عن نافع، عن ابن عمر رفعه: (أصحابي كالنّجوم بأيّهم أخذتم بقوله اهتديتم) رواه عبد بن حميد هكذا في مسنده والدارقطني في الفضائل، وحمزة هذا واو. قال فيه ابن معين: لا يساوي فلساً. وقال البخاري والرازي: منكر الحديث. وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: مطروح الحديث. وقال ابن عدي: عامة مروياته موضوعة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات، حتى كأنه كالمتعمد لها، لا تحل الرواية عنه. الطريق الثاني: عن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موفوعاً: (أصحابي كالنّجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى) رواه القضاعي في مسند الشهاب، وجعفر هذا واو، قال أبوزرعة: حدث بأحاديث لا أصل لها. وقال الدارقطني: يضع الحديث. وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: كان يتهم بوضع الحديث، وكان يسرقها، ويأتي بالمناكير عن الثقات. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، فلا يشك يتهم بوضع الحديث، وكان يعملها. وقال الذهبي في الميزان: هذا الحديث من بلايا جعفر هذا. ثم ذكر طريقاً ثالثاً ورابعاً وخامساً، وخلص إلى أنها كلها ضعيفة، فلا جرم أن قال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط. وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة والموضوعة (١/ ١٤٤ رقم ٥٥).
- (٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ١٨٢ رقم ١٠١٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٧٤٧ رقم ١٤٦٣)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٩٧): حديث أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة: البيهقي عن ابن عباس قالوا في بسند حسن، ومن طريق عطاء الخراساني عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة. وأخرجه الشافعي، وقال: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث. ووجه ضعفه، كما قال البيهقي أنه من رواية عطاء عنهم، ولم يدركهم.
  - (٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٤/ ٢٠٠ رقم ٨٢٠٨).

- (٥) قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٠٠): هذا الأثر رواه الشافعي، عن سعيد يعني ابن سالم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الأيل بقرة. وهو منقطع كما سلف من أن الضحاك لم يثبت سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما.
- (٦) لم أجده عن عمر رَحَوَلِتَهُ عَنْهُ، وقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٤/ ٣٩٨ رقم ٢٠١١) عن مجاهد، وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار عن عطاء (٧/ ٤٠٢ رقم ١٠٤٩٣).
  - (٧) أخرجه عبدالرزاق عن مجاهد (٤/ ٣٩٨ رقم ٢٠١٨)، وعن عطاء (٤/ ٤٠٠ رقم ٢٢١).
- (٨) عن جابر بن عبدالله قال: سألت رسول الله صَّالَتَهُ عَن الضبع، فقال: (هو صيد و يجعل فيه كبش إذا صاده المحرم). رواه أبوداود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع (٣/ ٤١٧ رقم ٣٨٠٣). وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٤٢ رقم ١٠٥٠). وتقدم تفصيل ذلك.
- (٩) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٤٦ رقم ٤٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣ رقم ١٠٦٦ رقم ١٠٢٥)، قال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٤٥ ٢٤٦): أخرجه الدارقطني والبيهقي، وقال: والصحيح أنه موقوف على عمر وَعَوَلِيَهَ عَنْهُ. قلت: وأبو الزبير مدلس، والأجلح فيه ضعف، وقد تفرد برفعه عنه، وخالفه مالك والليث بن سعد وغيرهما من الثقات، فرووه عن أبي الزبير عن جابر عن عمر. قوله كها سبق في الذي قبله. ثم رأيته في مسند أبي يعلى رواه من طريق مالك بن سعير عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه. أنه حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش.
- (١٠) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٩٨): حديث عمر «في الضب جدي»: الشافعي بسند صحيح إلى طارق، قال: خرجنا حجاجاً، فأوطأ رجل منا يقال له: أربد ضباً، ففزر ظهره، فأتى عمر فسأله، فقال عمر: «احكم يا أربد». قال: أرى فيه جدياً، قد جمع الماء والشجر. قال عمر: «فذلك فيه». وصححه ابن الملقن كها في خلاصة البدر المنبر (٢/ ٤٣ رقم ٢٤٢٢).
- (۱۱) أثر عمر رَحَوَلَكُمَّهُ أخرجه مالك في الموطأ (۱۱) ٤١٤ رقم ٩٣١)، ولفظه: عن أبي الزبير: «أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة». وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٤٥ رقم ١٠٥١). وأثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٤/ ٤٠١ رقم ١٠٥١)، ولفظه: عن أبي عبيدة بن عبدالله أن ابن مسعود قال في رجل طرح على يربوع جوالقا فقتله وهو محرم، حكم فيه جفرا أو قال جفرة. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٤٦/٤ رقم ١٠٥٣).
- (١٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤١٤ رقم ٩٣١)، ولفظه: عن أبي الزبير: «أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة». وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٤٥ رقم ١٠٥١).

(١٣) قال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٤٠١-٤٠١): عن عمر وعشان وَهَلَهُمَةُ أنه أوجب في الحيامة شاة. هذا الأثر رواه الشافعي، ثم البيهقي عنه، عن سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبدالله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي حفصة، عن نافع بن عبدالحارث، قال: قدم عمر بن الخطاب مكة، فدخل دار الندوة في يوم الجمعة، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه طير من هذا الحيام، فأطاره، فوقع عليه، فانتهزته حية فقتلته، فليا صلى الجمعة دخلت عليه أننا وعثيان، فقال: «احكيا علي في عيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار، وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقيت ردائي على هذا الواقف، فوقع عليه طير من هذا الحيام، فخشيت أن يلطخه بسلحه، فأطرته عنه، فوقع على هذا الواقف الآخر، فانتهزته حية فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمناً إلى موقفة كان فيها حتفه». فقلت لعنيان بن عفان: «كيف ترى في عنز ثنية عفراء، نحكم بها على أمير المؤمنين؟» قال: «أرى ذلك». فأمر بها عمر وَهِلَهُمُنَةُ، قال الحافظ زكي الدين المنذري: إسناده حسن. وانظر: التلخيص الحبير (٢/ ٩٩٥). وأما أثر ابن عباس وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحيار بقرة». وأما أثر ابن عمر فقد المنهة عن يسننه الكبرى (٥/ ٢٠٦ رقم ١٠٠١)، وعبدالرزاق في المصنف (٤/ ٢١٦ ورقم ٢٠٢٨)، ولفظه: عن عطاء بن أبي رباح وعن يوسف بن ماهك: أن رجلاً أغلق بابه على هامة وفرخين لها، ثم انطلق إلى منى وعرفات، فرجع وقد متن، قال: فأتي ابن عمر فذكر ذلك له، فجعل عليه ثلاثاً من الغنم، وحكم معه وحادً.





# وفيه سبع عشرة مسألة



مسألة ٧٧ 🗸 أي: حرم مكة، يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعاً؛ لحديث ابن عباس قبال: قبال رسول الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوم فتح مكة: (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ، فَهُو حَرامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَـوْم الْقِيامَـةِ)(١).

# مسألكا ٧٧ ك وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء، حتى على الصغير والكافر.

- لكن بَحْرِيّهُ لا جزاء فيه.
- 🖊 ولا يملك ابتداء بغير إرث.
  - ولا يلزم المحرم جزاءان.



مسألكم ٧٧ كل ويحرم قطع شجره -أي: شجر الحرم- وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعها آدمي؛ لحديث: (وَلا يُعْضَـدُ شَـجَرُها، ولا يُحَشُّ حَشِيشُـها). وفي روايـة: (وَلا يُخْتَـلَى شَـوْكُها)(٢).

|                                                                                                                                                     | t |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| مسانة ٢٧ كويجوز قطع اليابس، والثمرة، وما زرعه الآدمي، والكمأة، والفقع، وكذا الله الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |   |
| مسأله ٢٨ ﴿ ويباح انتفاع بها زال أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يَبِنْ.                                                                              |   |
| مسألهٔ ۲۸ و تضمن شجرة صغيرة -عرفاً-: بشاة، وما فوقها: ببقرة؛ رُوي عن ابن عباس <sup>(٤)</sup> .  ويُفعل فيها كجزاء صيد.                              |   |
| مسائل ۲۸ کا ویُضمن حشیش وورق بقیمته، وغصن بها نقص.                                                                                                  |   |
| فإن استخلف شيء منها: سقط ضهانه، كرد شجرة فتنبت، لكن يضمن نقصها.                                                                                     |   |
| مسأله ٢٨ > وكُره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحلّ.                                                                                                |   |





|    | +46. | A 7 |      |
|----|------|-----|------|
| 41 |      | YI. | 11.4 |
|    | V    |     |      |

ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره.

مسألة ٢٨ 🧹 ويحرم صيد حرم المدينة؛ لحديث علي: (المُدِينَةُ حَرامٌ ما بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْها شَجَرَةٌ إِلاّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ) رواه أبوداود(٥٠).

مسأللا ٢٨ 🗸 ولا جزاء فيه -أي: فيها حرم من صيدها وشجرها وحشيشها-.

النبع صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسِلَمُ مِن عَمد: لم يبلغنا أن النبي صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجيزاء.

مسأكلا ١٨ كويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف؛ لما تقدّم.



مسأكم٨٧ 🗸 ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه، كالمساند، وآلة الرحل من شجر حرم المدينة؛ لما روى أحمد عن جابر بن عبدالله أن النبي صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حرّم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنّا أصحاب عمل، وأصحاب نضح، وإنّا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: (القائِمَتانِ وَالْوسادَةُ وَالْعارِضَةُ والمُسْنَدُ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلا يُعْضَدُ ولا يُخْبَطُ مِنْها شَيْءٌ)(١). والمسند: عود البكرة.

| ٢ ﴾ ومن أدخلها صيداً: فله إمساكه وذبحه.                                                                      | / <b>ለኒ</b> ኒ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                              |               |
|                                                                                                              |               |
| ٢ ﴾ وحرمها بريـد في بريـد، وهـو مـا بـين عـير -جبـل مشـهور بهـا- إلى ثـور -جبـل صغـير لونـه إلى الحمـر       | الة ٩٪        |
| فيـه تدويـر-، ليـس بالمستطيل، خلـفَ أُحـد مـن جهـة الشـال.                                                   |               |
| وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللاّبة: الحرّة، وهي أرض تركبها حجارة سُود.                          |               |
|                                                                                                              |               |
|                                                                                                              |               |
| Y ) وتستحب المجاورة بمكة، وهي أفضل من المدينة.                                                               | الله          |
| قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأمّا والنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فـلا والله، ولا |               |
| العرش وحملته، ولا الجنة؛ لأن بالحجرة جسداً لو وُزِنَ به لرجح. انتهى.                                         |               |
|                                                                                                              |               |
|                                                                                                              |               |
| ٢ وتُضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل.                                                                   | ሳ <b>ኒ</b> ኒ  |
|                                                                                                              |               |
|                                                                                                              |               |

# الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (٣/ ١٤-١٥ رقم ١٨٣٤)، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٣).
  - (٢) جزء من الحديث ابن عباس السابق.
  - (٣) جزء من الحديث ابن عباس السابق.
- (٤) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٠١): نقله عنه أي: ابن عباس إمام الحرمين، وذكره أيضاً أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه.
- (٥) الجملة الأولى من هذا الحديث أخرجها البخاري في كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه (٨/ ١٥٤ رقم ٥٧٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَّالَتُلُعَيَّدُوسَلِّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وبيان حدود حرمها (٢/ ٩٩٤ ٩٩٥ رقم ١٣٧٠). والجملة الثانية عند البخاري (رقم ١٣٤٩)، ومسلم (رقم ١٣٦٧)، والجملة الأخيرة عندأبي داود في كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة (٢/ ١٦٧ رقم ٢٠٣٧).
- (٦) لم نجده في المطبوع من المسند، ورُوي عن عمرو بن عوف المزني كما أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/١٧ رقم ١٨)، ولفظه: عن إسماعيل بن أبي أويس حدثني كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صَّالَلَهُ عَيَّهُ وَسَلَمَ أَذَن بقطع المشد والقائمتين والمتخذة عصا الدابة). إلا أن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو وهو متروك كما قال الهيثمي (٣/ ١٥٣ رقم ١٨٥١).



# باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي

وفيه اثنتان وثلاثون مسألة

مسألا ٢٩ 💟 يُسن دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها.

مسألة ٢٩ 🗸 ويُسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة؛ لما روى مسلم وغيره عن جابر: (أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل مكة ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ثم دخل) (١٠٠٠)





مسألة ٢٩ 🗸 ويُسن أن يقول عند دخوله: «باسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله»، (اللهم، افتح لي أبواب رحمتك)، وإذا خرج قال: (افتح لي أبواب فضلك)(٢). ذكره في أسباب الهداية.







✓ وقال ما ورد، ومنه: (اللهم، أنت السلام ومنك السلام حيِّنا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيهاً وتشريفاً وتكريهاً ومهابةً وبِـرّاً، وزد من عظمه وشرفه ممّن حجه واعتمره تعظيهاً وتشريفاً وتكريماً ومهابةً وبرّاً)(؟)، «الحمـد لله رب العالمين كثيراً كما هـو أهلـه، وكما ينبغي لكـرم وجهـه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلاً، والحمد لله على كل حال، اللهم، إنك دعوت إلى حبج بيتك الحرام، وقد جئتك لذلك، اللهم، تقبل منى، واعفُ عنى، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلاّ أنت»(٥)، يرفع بذلك صوته.

مسأته ٢٩ ٧٢ ثم يطوف مضطبعاً في كل أسبوعه استحباباً، إن لم يكن حاملَ معذور بردائه.

- والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
  - وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع.

مسأل ٢٩٨٤ 🗸 يبتدئ المعتمر بطواف العمرة؛ لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به؛ ولفعله عَلَيْهِ السَّكَرُمُ (١٠).



🧹 ويطوف القارن والمفرد للقدوم، وهو الورود.









مسألة ٢٩ 🗸 فيحاذي الحجر الأسود بكُلّه -أي: بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه-؛ لأنه عَلَيْهِ السَّلَمُ كان يبتدئ به (٧٠).



- ويستلمه -أي: يمسح الحجر بيده اليمني-، وفي الحديث: (أَنَّهُ نَزَلَ مِنَ الْجُنَّةِ أَشَدَّ بَياضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطايا بَنِي آدَمَ) رواه الترمذي، وصححه (^).
- ويقبّله؛ لما روى عمر: (أن النبي صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الستقبل الحجر، ووضع شفتيه عليه يبكي طوي الله، ثم التفت، فإذا بعمر بن الخطاب يبكى، فقال: يا عمر، هَهُنا تُسكب العبرات) رواه ابن ماجه (٩). نقل الأثرم: (ويسجد عليه)، وفعله ابن عمر وابن عباس(١٠٠).



- مسألة ٣٠ 🗸 فإن شَـق استلامه وتقبيله: لم يزاحم، واستلمه بيده، وقبّل يده؛ لما روى مسلم عن ابن عباس: (أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ استلمه، وقبّل يده)(۱۱).
  - 🚺 فإن شَقّ: استلمه بشيء، وقبّله، رُوي عن ابن عباس (١٢).
- ر فيان شَـق اللمس: أشـار إليـه -أي: إلى الحجر بيـده أو بشيء ولا يقبّلـه؛ لما روى البخاري عـن ابن عباس قال: (طاف النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده، وكبر)(١٠).



مسائلة ٣٠ 🗸 ويقول مستقبل الحجر بوجهه، كلم استلمه ما ورد، ومنه: (بِاسْم الله وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَ، إِيماناً بِكَ وَتَصْدِيقاً بِكِتابِكَ وَوَفاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّباعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمِّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ؛ لحديث عبدالله بن السائب: أن النبع صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَم كان يقول ذلك عند استلامه (١٤).

| مَناسِكَكُمْ)(١٥). | (خُذُوا عَنِّي | كذلك، وقال: ( | صَلَّالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف | عن يساره؛ <b>لأنه</b> • | ويجعل البيت ع |
|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|





# مسأنة ٢٠ 🗸 ويطوف سبعاً، يرمل الأفقي -أي: المحرمُ من بعيد من مكة- في هذا الطواف فقط إن طاف ماشياً، فيُسرع المشي، ويُقارب الخطا ثلاثاً -أي: في ثلاثة أشواط-، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي

أربعاً من غير رمل؛ لفعله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٦).

# 

- أ 🖊 لحامل معذور.
  - ب 🗸 ونساء.
- ج 🖊 ومحرم من مكة أو قربها.
- ولا يُقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول.
  - الرمل أولى من الدنو من البيت.

مسائة ٣٠ 🗸 ولا يُسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف.



# مسالة ٣٠ 🗸 ويُسن أن يستلم الحجر والركن اليهاني في كل مرّة عند محاذاتها؛ لقول ابن عمر: (كانَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي طَوافِهِ)، قال نافع: «وكان ابن عمر يفعله». رواه

أبوداود(١٧).

## مسألاً ٣٠ ) فإن شق استلامها: أشار إليها.

- لا الشامي، وهو أول ركن يمر به.
  - ولا الغربي، وهو ما يليه.

# مسألل ٣٠٠ \ ويقول بين الركن اليهاني والحجر الأسود: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)(۱۸).



- وفي بقية طوافه: «اللهم، اجعله حجّاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً، ربّ، اغفر وارحم، واهدِني السبيل الأقوم، وتجاوز عمّا تعلم، وأنت الأعز الأكرم»(١٩).
  - 🖊 وتُسن القراءة فيه.



مسألة ٣٠ \ ومن ترك شيئاً من الطواف -ولو يسيراً- من شوط من السبعة: لم يصحّ؛ لأنه صَالَلتَهُ عَايْدِهِ وَسَلَّم طاف كاملاً، وقال: (خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ)(٢٠).



- أو لم يَنْوِه -أي: ينوي الطواف-: لم يصحّ؛ لأنه عبادة، أشبه الصلاة، ولحديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ) (۱۲).
  - أو لم يَنْو نسكه بأن أحرم مطلقاً، وطاف قبل أن يصر ف إحرامه لنسك معين: لم يصح طوافه.
- ✓ أو طاف على الشَّاذَرُوان -بفتح الـذال- وهـو ما فضل عـن جـدار الكعبـة: لم يصـح طوافـه؛ لأنــه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه.
- أو طاف على جدار الحِجر -بكسر الحاء المهملة-: لم يصح طوافه؛ لأنه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا طاف من وراء الحِجر والشَّاذَرْوَان، وقال: (خُلْوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ)(٢٢).
- أو طاف وهو عريان، أو نجس، أو محدث: لم يصح طوافه؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الطَّوافُ بالْبَيْتِ صَلاةٌ إلا أَنَّكُمْ تَتكَلَّمُونَ فِيهِ) رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس (٢٣).

مسألة ٣١ ٢٠ أنم إذا تمّ طوافه يصلّي ركعتين نفلاً، يقرأ فيهما بـ(الكافرون) والإخلاص بعد الفاتحة.





وحيث ركعها جاز، والأفضل كونها خلف المقام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصلَّى ﴾.



# فصل:

| عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ (٢٤). | الحجر؛ لفعله | م بعد الصلاة يعود، ويستلم | ث |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---|
|---------------------------|--------------|---------------------------|---|



مسألة ٣١ \ ويُسن الإكثار من الطواف كل وقت.

فيستقبله، ويكبّر ثلاثاً، ويقول ما ورد ثلاثاً، ومنه: «الْحَمْدُ لله عَلَى ما هَدانا، لا إِلَـهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيٌّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيئْ، لا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ" (٢٠)، ويدعو با أحب، ولا يلبى.

نحو ستة أذرع، ثم يسعى ماشياً سعياً شديداً إلى العلم الآخر -وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حـذاء دار العبـاس-، ثـم يمـشي ويرقـي المـروة، ويقـول مـا قالـه عـلى الصفـا، ثـم ينـزل مـن المـروة، فيمـشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.

🗸 يفعل ذلك -أي: ما ذُكر من المشي والسعي- سبعاً، ذهابه سعيةٌ، ورجوعه سعيةٌ، يفتتح بالصفا، ويختم بالمروة.

| يرقَهي | عقبه بأصلهما إن لم ب | في كل مرّة، فيُلصق | ويجب استيعاب ما بينهما | مسأ تالاً ٣١ |
|--------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------|
|--------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------|

- فإن ترك ممّا بينهم شيئاً -ولو دون ذراع-: لم يصحّ سعيه.
  - 🗸 فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، فلا يحتسبه.

# مسأللا ٣١ ك ويُكثر من الدعاء والذكر في سعيه.



تعلم، وأنت الأعز الأكرم» (٢٦).

# مسأله ٣١٩ ويُشترط له:

- أ 🍆 نية.
- ب > وموالاة.
- ج 🗸 وكونه بعد طواف نسك -ولو مسنوناً-.

# مسألة ٣٢ ) وتُسن فيه:

- أ / الطهارة من الحدث والنجس.
- ب / والسِّتارة -أي: ستر العورة-.
- للله على محدثاً، أو نجساً، أو عرياناً: أجزأه.
  - ج 🖊 وتُسن الموالاة بينه وبين الطواف.

|                                                                                                                                                                                                                             | مسألة ٢٣         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| و تُسن مبادرة معتمر بذلك.                                                                                                                                                                                                   | مسائلة ٣٧        |
| ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه: قصّر من شعره -ولو لبَّده-، ولا يحلقه ندباً؛ ليوفره للحج، وتحلّل؛ لأنه تمت عمرته.  • وإلاّ بأن كان مع المتمتع هديٌّ: لم يقصِّر، وحلّ إذا حج، فيُدخل الحج على العمرة، ثم لا يحلّ حتى يحلّ منهما | مسائلا ۲۲        |
| ورا بن كان للع الملك للدي الم يقطر، وحل إذا سبح، فيدحل السبح على العمره، قم لا يمل على يول للهم جميعاً.  والمعتمر غير المتمتع: يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن، في أشهر الحج أو غيرها.                                       |                  |
| والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف: قطع التلبية؛ لقول ابن عباس يرفعه: (كانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا السُتَلَمَ الحُجَرَ) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٢٧).  ولا بأس بها في طواف القدوم سرّاً. | مسال <b>ة ۲۷</b> |

# الهوامش

- (۱) قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٧٨): (إن رسول الله صَّالَتُهُ عَيْدُوتِكُم دَّل المسجد من باب بني شيبة). هذا الحديث قال فيه البيهقي بعد أن بوب دخول المسجد من باب بني شيبة: وروي عن ابن عمر مرفوعاً في دخوله من باب بني شيبة وخروجه من باب الخياطين. قال: وإسناده غير محفوظ. قلت: وأخرجه الطبراني ولفظه عن عبدالله بن عمر، قال: «دخل رسول الله صَّالَتُهُ عَيْدُوتِكُم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس: باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين». وفي إسناده عبدالله بن نافع وقد ضعفوه، قال البيهقي: ورويناه عن ابن جريج عن عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاء، ودخل النبي صَلَّلَهُ عَيْدُوتِكُم من باب بني خزوم إلى الصفا. ثم قال أي البيهقي -: هذا مرسل النبي صَّاللهُ عَيْدُوتِكُم من باب بني عن جابر رَحَوَلِلهُ عَنْهُ، فهو عند مسلم ولكن بلفظ مغاير، ففيه عن جابر بن عبدالله الأنصاري: (أن رسول الله صَلَّلتَهُ عَيْدُوتِكُم دخل مكة). وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة، وعليه عهامة سوداء بغير إحرام (٢/ ٩٩٠ رقم ١٣٥٨).
- (٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب ما يقول إذا دخل المسجد (١/ ٤٩٤ رقم ٧١٧)، ولفظه: عن عبدالملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال والله صَالَتُهُ عَيَيهُ وَسَلَمَ: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك). والإمام أحمد في المسند فليقل: اللهم افتح لي أبواب الصلاة عن (١/ ٣٤٨ رقم ١٩٤٣)، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله صَالَتُهُ عَيْدُوسَكُم، باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد (٢/ ١٢٧ رقم ١٩٤٤)، وقال أبوعيسى: حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل. وليس فيه: «بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله». وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٥١٥).
  - (٣) أخرجه الشافعي في مسنده (رقم ٥٨٥).
- أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٧٧ رقم ٩٤٨ و ٩٤٨)، وقال في الموضع الأول: هذا منقطع. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٧٢-١٧٥): وقال ابن الصلاح والنووي: مرسل معضل. وقال صاحب الإمام: معضل فيها بين ابن جريج والنبي صَلَّتُهُ عَيَّهُ وقال المنذري: هكذا حدث به الشافعي منقطعاً. وقال: ليس في رفع اليدين شيء أكرهه، ولا أستجه عند رؤية البيت، وهو عندي حسن. قال البيهقي: وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه. ثم قال: وقد روى الأزرقي في تاريخ مكة حديثاً عن مكحول، عن النبي صَلَّتُهُ أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: (اللهم زدهذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبرًّا، وزد من شرفه...) إلى اخره، هكذا ذكره، جمع أولاً بين المهابة والبر، كها وقع في الوجيز لكن هذه الرواية مرسلة، وفي إسنادها رجل مجهول وآخر ضعيف.
  - (٥) بقية الدعاء لم نقف على مصدره.
- (٦) كيا في حديث جابر رَضَالِثَهُ عَنْهُ في صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢/ ٨٨٦ ٨٩٢ رقة النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢/ ٨٨٦ ٨٩٢ رقم ١٢١٨).

- (٧) كما في حديث أبي هريرة رَصَالِلَهُ عَنهُ في صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكة (٣/ ١٤٠٥ ١٤٠٧) رقم ١٧٨٠).
- (٨) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام (٣/ ٢٢٦ رقم ٨٧٧)، وقال أبوعيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢١٩ رقم ٢٧٣٣)، وقواه ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٦١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ١١٧ رقم ٢٦١٨).
- (٩) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب استلام الحجر (٢/ ٩٨٢ رقم ٢٩٤٥)، وعبد بن حميد (رقم ٧٦٠)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١١٤ رقم ٨٦٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٥٣ رقم ١٦٧٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٠٨ رقم ١١١١): ضعيف جدّاً.
- (۱۰) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٧٤ رقم ٩٤٩)، ولفظه: عن جعفر بن عبدالله قال: رأيت محمد بن عباد بن عباس رضي جعفر قبل الحجر، وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله، ويسجد عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: «رأيت عمر بن الخطاب رَضَيَّتُهُ عَبّهُ قبله، وسجد عليه»، ثم قال: (رأيت رسول الله صَالَتُهُ عَيّهُ وَعل هكذا، ففعلت). والدارمي (٢/ ٧٥ رقم ١٨٦٥)، والحاكم (١/ ٤٥٤ رقم ١٦٧٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. أما أثر عبدالله بن عمر رَضَيَّتُهُ فلم نجده.
- (۱۱) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين الآخرين (۲/ ۹۲۶ رقم ۸۲۲)، ولفظه: عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده. وقال: «ما تركته منذ رأيت رسول الله صَلَّالتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم يَفعله».
- (۱۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب (۱۲) (رأيت رسول الله مكرك وقيم ۱۲۷)، ولفظه عن معروف بن خربوذ قيال: سمعت أبا الطفيل يقول: (رأيت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَطُوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن).
  - (١٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التكبير عند الركن (٢/ ١٥٢ رقم١٦١٣).
- (١٤) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (رقم ٢٨١)، وفي المعجم الأوسط (٥/ ٣٣٨ رقم ٢٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٧٩ رقم ٢٩٥٩)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٥٣٨ رقم ٢٥١): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٩٥- ٢٠١): هذا الحديث غريب من هذا الوجه، لا يحضرني من خرجه مرفوعاً بعد البحث عنه، وذكره صاحب المهذب من رواية جابر، ولم يعزه المنذري، ولا النووي في شرحه، ولا صاحب الإمام، ورواه ابن ناجية في فوائده بإسناد غريب عنه؛ رواه عن صباح بن مروان أبي سهل، أخبرنا عبدالله بن سنان الزهري، عن أبيه، عن محمد بن علي بن حسين، عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله صَلَّلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَضَى إلى الركن الذي فيه الحجر، وكبر فاستلم، ثم قال: (اللهم، وفاء بعهدك، وتصديقاً بكتابك). قال جابر: وأمرنا رسول الله صَلَّلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أن نقول: (واتباع سنة نبيك). قال ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب: هذا الوجه، وليس بالقوى.

- (١٥) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَاتَمَ لتأخذوا مناسككم (٢/ ٩٤٣ رقم ١٢٩٧)، ولفظه: عن ابن جريج: أخبرني أبوالزبير: أنه سمع جابراً يقول: رأيت النبي صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: (لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحجّ بعد حجّتي هذه).
- (١٦) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (٢/ ٨٩٣)، ولفظه: عن جابر بن عبدالله وَاللهُ عَلَيْهَ عَنْهُ (أن رسول الله عَلَيْهَ عَنْهُ لما قدم مكة، أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً). والحديث أخرجه البخاري في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (٢/ ١٥٨ رقم ١٦٤٤)، ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنها قال: (كان رسول الله عَلَيْهُ عَنَيْوَسَتَمُّ إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً، ومشى أربعاً). ثم ذكر بقية الحديث. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص ٣٢٠): (ثم خب ثلاثة أطواف): دليل على استحباب الخبب، وهو الرمل في طواف القدوم. والخبب: ضرب من العدو، فوق المشي، ودون الجري. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص ٢٨).
- (۱۷) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب استلام الأركان (۲/ ١١٥ رقم ١٨٧٨)، ذكر ابن الملقن في البدر المنير تحسن المنذري (٦/ ١٩٤)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٣٠٨/٤ رقم ١١١٠).
- (١٨) أخرجه أبوداود في كتباب المناسك، بباب الدعباء في الطواف (٢/ ١١٩ رقم ١٨٩٤)، ولفظه: عن عبدالله بن السائب قبال: سمعت رسول الله صَّأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ما بين الركنين: (ربنيا آتنيا في الدنييا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عنذاب النبار). وصححه الحاكم، قاله ابن الملقين في البدر المنير (٢/ ١٩٨)، وابن حبان والحاكم، قاله ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٣٨)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦/ ١٤١ رقم ١٦٥٣).
- (١٩) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٨٤ رقم ٩٥٥٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٣١ رقم ٩٨٩٧)، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ١٩٨ رقم ٢٥٤٤)، وجعله من كلام الشافعي رَحَمَهُ أللَّهُ.
  - (۲۰) تقدم تخریجه.
- (۲۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَّلَاتَهُ عَيَدُوسَكَمَّ (۱/٦ رقم ۱)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قول مسَّلَاتُهُ عَيْدُوسَكَمَّ: (إنّها الأعهال بالنيّة) (٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧).
  - (۲۲) تقدم تخریجه.
- (٢٣) أخرجه الترمذي في كتاب المناسك، باب ما جاء في الكلام في الطواف (٣/ ٢٩٣ رقم ٩٦٠)، وصححه ابن خزيمة (٢٣) (٤/ ٢٠٢ رقم ٢٧٣)، والألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٠٤ رقم ٢١٢).
- (٢٤) كما في حديث جابر الطويل في ذكر حجة النبي صَأَلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صَأَلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٢/ ٨٨٦-٨٩٢ رقم ١٢١٨).

- (٢٥) أخرجه البيهقي في سننه الصغير عن الإمام الشافعي رَحَهُ اللهُ (٤/ ١٨٦ ١٨٧ رقم ١٦٣٦)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٤٩ رقم ٩٩٥٣).
- (٢٦) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٤٧ رقم ٢٧٥٧)، وفي الدعاء (رقم ٨٦٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٢١٨ رقم ١٣٩١)، قال البيهقي: هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود. قاله ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢١٨)، وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة (ص٥٥).
- (۲۷) أخرجه الترمذي في المناسك، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (٣/ ٢٦١ رقم ٩١٩)، قال أبوعيسى: حديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وقالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. قال الألباني في ضعيف سنن الترمذي (١/ ٧٠١): ضعيف، والصحيح موقوف على ابن عباس.



# باب صفة الحج والعمرة

# وفيه ثمانون مسألة

مسألة ٣٢ \ يُسن للمُحلين بمكة وقربها -حتى متمتع حلّ من عمرته-: الإحرام بالحج يـوم الترويـة، وهـو ثامن ذي الحجة، سُمّي بذلك لأن الناس كانوا يتروّون فيه الماء لما بعده.

🖊 قبل الزوال، فيصلّي بمنى الظهر مع الإمام.

مسألة ٣٢ ويُسن أن يحرم منها -أي: من مكة-.

- 🧹 والأفضل من تحت الميزاب.
- 🧹 ويُجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه، ولا دم عليه.

مسان ٣٢٤ 🗸 والمتمتع إذا عَدِمَ الهدي، وأراد الصوم: سُنّ له أن يُحرم يوم السابع؛ ليصوم الثلاثة محرماً.

مسألكم على الإمام استحباباً.



| فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فأقام بنمرة إلى الزوال، يخطب بها الإمام<br>أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة. | مسأ لل ٢٧ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                         |           |

مسائد ٣٣ وكلَّها -أي: كل عرفة - موقف، إلاّ بطن عُرنة؛ لقوله عَلَيْهَ السَّلامُ: (كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُ واعَنْ بَطْن عُرْنَةً) رواه ابن ماجه (۱).

مسأكلا ٣٣ كوسُنّ أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديهاً.



- 🖊 وأن يقف راكباً مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة؛ لقول جابر: (إن النبي صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًمَ جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة)(٢).
  - ولا يُشرع صعود جبل الرحمة، ويُقال له: جبل الدعاء.



مسالاً ٣٣ ) ويكثر الدعاء ممّا ورد، كقوله: (لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ، يُحْيِي ويُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْحُيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ، اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي)(٣).

🗸 ويكثر الاستغفار، والتضرع والخشوع، وإظهار الضعف والافتقار، ويُلحّ في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة.





مسان ٣٣٤ > ومن وقف -أي: حصل بعرفة - ولو لحظةً، أو نائماً، أو مارّاً، أو جاهلاً أنها عرفة من فجريوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له -أي: للحج- بأن يكون مسلماً محرماً بالحج، ليس سكرانَ، ولا مجنوناً، ولا مغمى عليه: صح حجه؛ لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف.

**الوقوف** وإلاّيقف بعرفة، أو وقف في غير زمنه، أو لم يكن أهلاً للحج: فلا يصح حجه؛ لفوات الوقوف



إليه-: فعليه دم -أي: شاة-؛ لأنه ترك واجباً.

فإن عاد إليها، أو استمر للغروب، أو عاد بعده قبل الفجر: فلا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب، وهو الوقوف بالليل والنهار.

# مسائه ٣٣ > ومن وقف ليلاً فقط: فلا دم عليه.



النبي صَالَ فِي شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافاً؛ لقول النبي صَالَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَذْرَكَ عَرَفاتٍ بِلَيْلِ فَقَدْ أَذْرَكَ الحُجَّ)(٤).

مسالك ٣٣٤ الله عبد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المَأْزِمَين إلى مزدلفة، وهي ما بين المَأْزِمَين إلى وادى مُحَـسِّر .

| ويُسن كون دفعه بسكينة؛ لقوله عليه السلام: (أَيُّهَا النّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ )(°).  ويُسرع في الفجوة؛ لقول أسامة: (كان رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يسير العَنَقَ، فإذا وجد فجوة نَصَّ)  (°)، أي: أسرع؛ لأن العنق انبساط السير، والنَّص فوق العنق. | TTW L |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ويُجمع بها -أي: بمزدلفة- بين العشاءين، أي: يُسن لمن دفع من عرفة ألاّ يصلّي المغرب حتى يصل                                                                                                                                                                                                         | سأنقر |
| إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حَطّ رحله.                                                                                                                                                                                                                              |       |
| وإن صلّى المغرب بالطريق: ترك السنة، وأجزأه.                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ويبيت بها وجوباً؛ لأن النبي صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بها، وقال: (خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ)(٧).                                                                                                                                                                                       | سانهس |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| وله الدفع من من دلفة قبا الإمام بعيد نصيف اللبا ؛ لقيمل ابن عباس: (كنت فيمن قَدَّهَ النبُّ                                                                                                                                                                                                        | went  |









مسألة ٣٤ 💉 والدفع قبله -أي: قبل نصف الليل-: فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهـ لله، عامـ داً أو ناسـاً.

- كوصوله إليها -أي: إلى مزدلفة بعد الفجر: فعليه دم؛ لأنه ترك نُسكاً واجباً.
  - ✓ لا إن وصل إليها قبله -أي: قبل الفجر -: فلا دم عليه.
- 🗸 وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، وعاد إليها قبل الفجر: لا دم عليه.

# مسألة ٣٤ > فإذا أصبح بها: صلّى الصبح بغلس، ثم أتى المشعر الحرام -وهو جبل صغير بالمزدلفة سُمّي







# مسألة ٣٤ \ فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة.





 فإذا بلغ مُحسِّراً -وهـو وادٍ بـين مزدلفة ومنى، سُـمى بذلك النه يحسر سالكه-: أسرع قـدر رمية حجر إن كان ماشياً، وإلا حرّك دابته؛ لأنه صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لما أتى بطن مُحسِّر حرّك قليلاً، كما ذكره جابر(۱۰).

|          | وأَخَذَ الحصى -أي: حصى الجهار - من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع (١١١)، وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزوَّدُون الحصى من جَمْع (١٢٠).                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسألة ٣٤ | والرمي تحية مني، فلا يبدأ قبله بشيء.                                                                                                                                |
|          | وعدده -أي: عدد حصى الجهار -: سبعون حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق، كحصا الخذف،                                                                                    |
|          | فلا تجزئ صغيرة جدًا ولا كبيرة.  ولا يُسن غسله.                                                                                                                      |
|          | فإذا وصل إلى منى -وهي من وادي مُحَسِّر إلى جمرة العقبة - بدأ بجمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه، إلاّ عن واحدة. |
|          | ✔ ولا يُجزئ الوضع.                                                                                                                                                  |



|   |   | 7 | *** | ٩ |    |
|---|---|---|-----|---|----|
| ⋖ | ٣ | 2 | A   | 1 | MA |



رويُكبّر مع كل حصاة، ويقول: «اللهم، اجعله حجّاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً»(١٣).



🗸 ولا يُجرئ الرمي بغيرها -أي: غير الحصا- كجوهر، وذهب، ومعادن.

يرفع يده اليمني حال الرمي حتى يُرى بياض إبطه؛ لأنه أعون على الرمي.

**ولا يُجزئ الرمى بها ثانياً؛ لأنها استعملت في عبادة، فلا تُستعمل ثانياً، كهاء الوضوء.** 





مسألة ٣٤ ) ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها؛ لضيق المكان.

مسألة ٣٥ 🗸 ونُدب أن يستبطن الوادي، وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه الأيمن.



مسائلا ٢٥ 🗸 ويقطع التلبية قبلها؛ لقول الفضل بن عباس: (إن النبي صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة) أخرجاه في الصحيحين(١٤).

| ويرمي ندباً بعد طلوع الشمس؛ لقول جابر: (رأيت رسول الله صَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده) أخرجه مسلم (۱۰).                                                  | مسانیوه  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ويُجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لما روى أبوداود عن عائشة: (أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُم وَيُحرَّمُ الله النحر، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت، فأفاضت)(١٦). | مسألة ٣٥ |
| فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه: رمى من غدٍ بعد الزوال.                                                                                                                                 | مسألة ٣٥ |
| ثم ينحر هدياً إن كان معه واجباً كان أو تطوعاً.                                                                                                                                           | مسانة ٣٥ |
| فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب: اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب: سُنّ له أن يتطوع به.  وإذا نحر الهدي: فرّقه على مساكين الحرم.                                                               |          |







- ومن لبّد رأسه، أو ضفره، أو عقصه: فكغيره.
  - ربأي شيء قصّر الشعر: أجزأ.
- وكذا إن نتفه، أو أزاله بنورة؛ لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير.



مسأكر ٢٥٨ المراة على المراة -أي: من شعرها-: قدر أنملة فأقل؛ لحديث ابن عباس يرفعه: (لَيْسَ عَلَى النّساء حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّساءِ التَّقْصِيرُ) رواه أبوداود(١٧).



وكذا العبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده.



مسألة ٣٦ > ثـم إذا رمـي، وحلـق، أو قـصر فقـد حـلّ لـه كل شيء كان محظـوراً بالإحـرام، إلاّ النسـاء وطـأ، ومبـاشرةً، وقُبلةً، ولمساً لشهوة، وعقدَ نكاح؛ لما روى سعيد عن عائشة مرفوعاً: (إِذا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّساءَ)(١٨).



| <ul> <li>ه صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ: (فَلْيُقَصِّرْ، ثُمَّ لِيتَحَلَّلْ) (١٩).</li> </ul> | ن لم يحلق: نسك في تركهما دم؛ <mark>لقول</mark> | والحلاق والتقصير مم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|



| ✔ ولا يلزم بتأخيره -أي: الحلق أو التقصير - عن أيام منى دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن نحر أو طاف قبل رميه -ولو عالماً-؛ لما روى سعيد عن عطاء: أن النبي صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالًم قال: |
| (مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً قَبْلَ شَيْءٍ فَلا حَرَجَ)(٢٠).                                                 |
|                                                                                                       |

🖊 والتحلّل الثاني: بها بقي مع سعي.

مسائلة ٣٦ كنم يخطب الإمام بمني يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يُعلِّمهم فيها النحر والإفاضة والرمي.

# فصل:



مسالة ٣٦ > ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويُقال: طواف الإفاضة، فيُعيّنه بالنية، وهو ركن لا يتمّ حج إلاّ به.



- 🧹 وظاهره: أنها لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل.
- وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، كمن دخل المسجد، وأُقيمت الصلاة، فإنه يكتفى بها عن تحية المسجد، واختاره الموفق، والشيخ تقى الدين، وابن رجب.
- 🧹 ونصّ الإمام، واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبلُ: يطوفان للقدوم برمل، ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم، ثم للزيارة بالا رمل.

مسألة ٣٦ وأول وقته -أي: وقت طواف الزيارة-: بعـد نصـف ليلـة النحـر، لمـن وقـف قبـل ذلـك بعرفـات، وإلاّ أأأ فبعد الوقوف.

ويُسن فعله في يومه؛ لقول ابن عمر: (أفاض رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم النحر) متفق عليه (٢٠٠).

مسألة ٣٦ > ويستحب أن يدخل البيت، فيكبّر في نواحيه، ويصلّي فيه ركعتين بين العمو دين تلقاء وجهه، ويدعو الله عَزَّوَجَلَّ.

| وله تأخيره -أي: تأخير الطواف- عن أيام منى؛ لأن آخر وقته غير محدود، كالسعي.                                                                                                                                                                                             | TT WILLIAM  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً؛ لأن سعيه أولاً كان للعمرة، فيجب أن يسعى للحج.  أو كان غيره -أي: غير متمتع- بأن كان قارناً أو مفرداً، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده؛ لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك، غير الطواف؛ لأنه صلاة. | ( TTAtima   |
| ثم قد حلّ له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلّل الثاني.                                                                                                                                                                                                                | مسألة ٢٦    |
| ثم يشرب من ماء زمزم لما أَحَبَّ، ويتضلّع منه، ويرش على بدنه وثوبه، ويستقبل القبلة، ويتنفس ثلاثاً، ويدعو بها ورد، فيقول: «باسم الله، اللهم، اجعله لنا علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وريّاً وشِبعاً، وشفاءً من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك وحكمتك»(٢٢).        | (           |
| ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى ثلاث ليالٍ إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين.                                                                                                                                               | مسائلة ٣٧ ك |



مسائلاً ٣٧ كويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى -وتالي مسجد الخيف - سبع حصيات متعاقبات، يفعل كها تقدّم في جمرة العقبة.

- ✔ ويجعلها -أي: الجمرة- عن يساره، ويتأخر قليلاً، بحيث لا يصيبه الحصا، ويدعو طويلاً رافعاً يديه.
- م يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات، يرمي ويتأخر قليلاً، ويدعو طويلاً، لكن يجعلها عن يمينه.
  - تم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها.

مسألاً ٣٧ \ يفعل هذا الرمي للجهار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد النووال، فلا يجزئ قبله.

ولا ليلاً لغير سقاة ورعاة.

مسألة ٣٧ ) والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر.

مسائه ٣٧ ويكون مستقبل القبلة في الكلّ، مرتباً -أي: يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدّم-.

| WY #Limo | فإن رماه كلّه -أي: رمى حصا الجهار السبعين كلّه- في اليوم الثالث من أيام التشريق: أجزأه الأ أداءً؛ لأن أيام التشريق كلّها وقت للرمي.  ويرتبه بنية، فيرمي لليوم الأول بنية، ثم للثاني مرتباً، وهَلمّ جرّا، كالفوائت من الصلاة. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۶۵ أسم | <ul> <li>فإن أخّره -أي: الرمي - عنه -أي: عن ثالث أيام التشريق -: فعليه دم.</li> <li>أو لم يبت بها -أي: بمنى -: فعليه دم؛ لأنه ترك نسكاً واجباً.</li> </ul>                                                                   |
| مسأنقرس  | ولا مبيت على سقاة ورعاة.                                                                                                                                                                                                     |
| مسألة٧٣  | ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلّمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع.                                                                                                                                              |

مسألة ٣٨ 💟 ومن تعجّل في يومين: خرج قبل الغروب، ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، ويدفن حصاه.



- وإلاّ يخرج قبل الغروب: لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال.
- ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد، حتى المناب المنذر: ينفر مع الناس»(٢٣).



مسأللا ٣٨ ك فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها: لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عباس: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّف عن المرأة الحائض» متفق عليه (٢٤).



/ ويسمّى طواف الصدر.

مسألل ٣٨٤ ك فإن أقيام بعد طواف الوداع، أو اتَّجَر بعده: أعياده إذا عزم على الخروج، وفرغ من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه.





اً ولم يرجع إلى الوداع: فعليه دم؛ لتركه نسكاً واجباً.

مسألة ٣٨ وإن أخّر طواف الزيارة -ونَصّه: أو القدوم- فطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل.

🗸 فإن نوى بطوافه الوداع: لم يجزئه عن طواف الزيارة.



مسألة ٣٨ 🗸 ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو أربعة أذرع بين الركن -أي: الـذي بـه الحجر الأسود- والباب، ويُلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعياً بما ورد، ومنه: «اللهم، هـذا بيتـك، وأنـا عبـدك وابـن عبـدك وابـن أمتـك، حملتنـي عـلى مـا سـخرت لي مـن خلقـك، وسـرتني في بـلادك، حتى بلغتنى بنعمتـك إلى بيتـك، وأعنتنى عـلى أداء نسـكى، فـإن كنـت رضيـت عنـي، فـازدد عنبي رضي، وإلاَّ فمُنَّ الآن قبل أن تنبأي عن بيتك داري، وهذا أوان انصر افي إن أنت أذنت لي، غيرَ مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم، فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير »(٢٠)، ويدعو بها أحب، ويصلّى على النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْدُوسَالَّة.

- 🖊 ويأتي الحطيم أيضاً، وهو تحت الميزاب، فيدعو.
- ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر، ويقبّله، ثم يخرج.
- / وتقف الحائض والنفساء ببابه -أي: باب المسجد- وتدعو بالدعاء الذي سبق.

مسأ٧٨٧ الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رَسَيَلِيَّهُ عَنْهُا؛ لحديث: (مَنْ حَجَّ فَزارَ قَـبْرِي بَعْـدَ وَفـاتِي فَكَأَنَّا زارَنِي فِي حَيـاتِي) رواه الدارقطني (٢٦).

فيسلم عليه مستقبلاً له، ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بها أحب.



| و يحرم الطواف بها.                                                                                                                                                                                    | مسأنلة ٣٨٨   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ويُكره التمسح بالحجرة، ورفع الصوت عندها.                                                                                                                                                              | مسألة ٣٨     |
| وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: (لا إله إلا الله، آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)(۲۷).                                                                 | <b></b>      |
| وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارّاً به، أو من أدنى الحلّ كالتنعيم، من مكيّ ونحوه محّن بالحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم؛ لمخالفة أمره صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وينعقد، وعليه دم. |              |
| فإذا طاف، وسعى، وحلق، أو قصّر: حلّ ؛ لإتيانه بأفعالها.                                                                                                                                                | مسائلا ۱۹۹   |
| وتباح العمرة كل وقت، فلا تُكره بأشهر الحج، ولا يوم النحر، أو عرفة.                                                                                                                                    | مسأ تا ٢٩ ٢٠ |

| ويُكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع.                                                                                                                                                               | مسائق ۳۹        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة.                                                                                                                                                                                   | مسألة ٢٩ 🕥      |
| و ثُجزئ العمرة من التنعيم.                                                                                                                                                                                                 | مسألة ٣٩        |
| وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام.                                                                                                                                                                           | مسألة ٣٩        |
| وأركان الحج أربعة:<br>أ ) الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك؛ لحديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)(٢٨).                                                                                                            | ( T A A I I I I |
| ب > والوقوف بعرفة؛ لحديث: (الحُجُّ عَرَفَةُ)(٢٩).  ج > وطواف الزيارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْـ يَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾.  د > والسعي؛ لحديث: (اسْعُوا، فَإِنَّ اللهُ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ) رواه أحمد (٣٠). |                 |





# 

- أ 🖊 الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد تقدّم.
- ب 🖊 والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهاراً.
- ج 🗸 والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مرّ.
- د 🖊 والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله، على غير السقاة والرعاة.
  - هـ 🖊 والرمي مرتباً.
  - و 🗸 والجِلاق أو التقصير.
    - ز 🖊 والوداع.
- ▼ والباقع من أفعال الحج وأقواله السابقة: سنن كطواف القدوم، والمبيت بمنع ليلة عرفة، والاضطباع والرمل في موضعها، وتقبيل الحجر، والأذكار والأدعية، وصعود الصف والمروة.

## مسألة ٤٠٠ وأركان العمرة ثلاثة:

- أ 🖊 إحرام.
- ب 🖊 وطواف.
- ج / وسعي، كالحج.

| • | ۱ | ١. ١ | 1   | ı |
|---|---|------|-----|---|
| • | 4 | اجبا | 199 |   |





- ب / والإحرام من ميقاتها؛ لما تقدّم.
- من ترك الإحرام: لم ينعقد نسكه، حجّاً كان أو عمرةً، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية.

مسألة ٤٠ 🗸 ومن ترك ركناً غيره -أي: غير الإحرام-، أو نيته حيث اعتبرت: لم يتمّ نسكه -أي: لم يصح- إلاّ به، أي: بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة.

- ر وتقدّم أن الوقوف بعرفة يُجزئ حتى من نائم، وجاهل أنها عرفة.
  - مسالة ٤٠ ٧ ومن ترك واجباً -ولو سهواً-: فعليه دم.
    - **/** فإن عدمه: فكصوم المتعة.
  - مسألة ٤٠ ) أو سنةً -أي: ومن ترك سنةً-: فلا شيء عليه.
- النصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة أَدخَل، فيتعدّى إلى صلاته من صلاة غيره.



# الهوامش

- (۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الموقف بعرفات (٢/ ١٠٠٢ رقم ٣٠١٢)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٩ رقم ١٠٠٠)، والإمام أحمد (٢/ ٣١٦ رقم ١٦٧٥)، وصححه الله الم المام المام أحمد (٢٧/ ٣١٦ رقم ١٦٧٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٤٠٠٦).
- (٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ (٢/ ٨٨٦ / ١٨ رقم ١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر الطويل الذي يصف فيه حجة النبي صَأَلَتُهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ.
- (٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ١١ رقم ٩٧٤)، والدعوات الكبير (٢/ ٢٤٧ ٢٤٨ رقم ٤٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٨٦٢ رقم ١٥٣٦)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢٢٧): قال البيهقي: تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف ولم يدرك أخوه عليّاً. قلت: فصار الحديث ضعيفاً بوجهين، وعبدالله أخو موسى ضعيف أيضاً وقال ابن حبان: منكر الحديث جدّاً، ليس له راوٍ غير أخيه موسى، وموسى ليس بشيء في الحديث، ولا أدرى البلاء من أيها.
- (٤) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب من سورة البقرة (٥/ ٢١٤ رقم ٢٩٧٥)، ولفظه: عن عبدالرحمن بن يعمر قال: قال رسول الله صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الحبِّ عرفاتٌ، الحبِّ عرفاتٌ، الحبِّ عرفاتٌ، الحبِّ عرفاتٌ، الحبِّ عرفاتٌ، المحبِ الله صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحبِّ). قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عبينة: وهذا أجود حديث رواه الثوري. وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢١٧٢).
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢/ ٨٨٦ ٨٩١ رقم ١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر الطويل الذي يصف فيه حجة النبي صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.
- (٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة (٢/ ١٦٣ رقم ١٦٦٦)، ومسلم في كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة (٢/ ٩٣٦ رقم ١٢٨٦).
- (٧) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صَالَّتُهُ عَيَوْسَاتَة لتأخذوا مناسككم (٢/ ٩٤٣ رقم ١٢٩٧)، ولفظه: عن ابن جريج: أخبرني أبوالزبير: أنه سمع جابراً يقول: رأيت النبي صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَاتًا يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: (لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحجّ بعد حجّتي هذه).
- (٨) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل (٢/ ١٦٥ رقم ١٦٥٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة (٢/ ٩٤١ رقم ١٢٩٣).

- (٩) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢/ ٨٨٦ ٨٩١ رقم ١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر الطويل الذي يصف فيه حجة النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- (۱۰) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً (٢/ ٨٨٦ /١ رقم ١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر الطويل الذي يصف فيه حجة النبي صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً.
  - (١١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ١٢٨ رقم ٩٨١٨)، وأما أثر سعيد فلم نجده.
  - (١٢) أخرِج ابن أبي شيبة (٣/ ٩٦ ٥ رقم ١٣٦٢٤) عنه أنه قال: «خذوا الحصى من حيث شئتم».
- (۱۳) أخرجه الإمام أحمد (٧/ ١٤٩ رقم ١٤٩ )، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٢٩ رقم ٩٨٢)، والطبراني في الدعاء (رقم ١٨٨)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٤٢): عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يحبون للرجل إذا رمى الجهار أن يقول: «اللهم، اجعله حجّاً مبروراً، وذنباً مغفوراً». وأسنده من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود وابن عمر من قولهما عند رمى الجمرة.
- (١٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج (٢/ ١٣٧ رقم ١٥٤٤)، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (٢/ ٩٣١ رقم ١٢٨١).
- (١٥) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا مناسككم» (١٢٩٧ رقم ١٢٩٧)، ولفظه: عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ يرمى على راحلته يوم النحر، ويقول: (لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجّتي هذه). ولعل كلمة: وحده. من زيادات الشارح، والمقصود بها يوم النحر وحده، وما عداه فالسنة فيها عدا يوم النحر أن الرمى يكون بعد الزوال.
- (١٦) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع (٢/ ١٣٩ رقم ١٩٤٤)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٦) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع (١٨٦ رقم ١٩٢٨)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢٥٠- ١٥٥): وهذا إسناد صحيح، لا جرم أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ورواه البيهقي في كتبه الثلاثة: السنن والمعرفة، وقال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. والخلافيات، وقال: رواته ثقات. بينا ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٧٧ رقم ١٠٧٧).
- (۱۷) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير (۲/ ۱۵۰ رقم ۱۹۸٦)، والبيهقي في سننه الكبرى (۱۷) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير (۲/ ۲۵۷)، قال ابن الملقن في البدر المنير (۲/ ۲۲۷): سكت أبوداود عليه ولم يضعفه، فهو حجة على قاعدته، وتبعه على سكوته عليه عبدالحق في أحكامه، وصرح النووي في شرح المهذب بحسن إسناده، وتعقب ابن القطان عبدالحق، فقال: سكت عليه، فكان ذلك تصحيحاً له منه، وهو حديث ضعيف منقطع. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ ۱۰۶ رقم ۲۰۵).

- (١٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٤٠ رقم ٢٥١)، والدارقطني في سننه (٢/ ٢٧٦ رقم ١٨٦)، وأبوداود في كتاب المناسك، باب في رمي الجهار (١٤٨/٢ رقم ١٩٨٠)، وضعفه أبوداود وكذا الألباني في ضعيف الجامع (رقم ٥٢٧). بينها صحح لفظ أبي داود في السنن، ولفظه: عن عائشة قالت: قال رسول الله صَّالَتَهُ عَيَّهِ وَسَلَّةَ: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلّ له كلّ شيء إلا النساء).
- (١٩) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من ساق الهدي معه (٢/ ١٦٧ ١٦٨ رقم ١٦٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب من ساق الهدي معه (١٦٧ ١٦٨ رقم ١٦٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (٢/ ٩٠١ رقم ١٢٢٧)، ولفظه: فلها قدم رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْوَسَلَةً مكة قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله).
- (۲۰) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الفتياعلى الدابة عند الجمرة (۲/ ۱۷۵ رقم ۱۷۳۷)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (۲/ ۹۶۸ رقم ۱۳۰۳)، ولفظه البخاري: عن عيسى بن طلحة: أن عبدالله بن عمرو بن العاص رَهَوَاللهُ عَنهُ حدثه: أنه شهد النبي صَاللهُ عَنهُ يَخطب يوم النحر، فقام إليه رجل، فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صَاللهُ عَنهُ وَسَلَمَ: (افعل ولا حرج لهن كلهن)، فها سئل يومئذ عن شيء إلا قال: (افعل ولا حرج).
- (٢١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٠٨)، ولفظه عند مسلم: عن ابن عمر: (أن رسول الله صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ أَفاض يوم النحر، ثم رجع، فصلى الظهر بمنى). قال نافع: (فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع، فيصلى الظهر بمنى. ويذكر أن النبي صَّاللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ فعله). قال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٦٣): فعزو المصنف الحديث للمتفق عليه لا يخفي ما فيه، وهو تابع في ذلك للمجد ابن تيمية في المنتقى! ولم ينبه على ذلك شارحه الشوكاني! وللحديث شاهد من حديث عائشة وَحَالِيَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ المعرفية أَن أَوْضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صَّاللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ...) الحديث. أخرجه البخاري (رقم ١٧٣٣).
- (٢٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٥/ ١١٣ رقم ١١٣ )، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٨٨ رقم ٢٣٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٤١٤ رقم ١١٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٧٢ رقم ١٧٣٩)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ولم يخرجاه.
  - (٢٣) صححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٣١٠)، وعزاه إلى الإمام مالك في الموطأ.
- (٢٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، بـاب طـواف الـوداع (٢/ ١٧٩ رقـم ١٧٥٥)، ومسـلم في كتـاب الحـج، بـاب وجـوب طـواف الـوداع وسـقوطه عن الحائـض (٢/ ٩٦٣ رقـم ١٣٢٨).
  - (٢٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ١٦٤ رقم ١٠٠٤) وقال: وهذا من قول الشافعي رحمه الله، وهو حسن.
- (٢٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٧٨ رقم ١٩٢)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠٦ رقم ١٣٤٩٧)، والفاكهي في أخبار

- مكة (١/ ٤٣٥ رقم ٩٤٩)، قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٨٠٠): وإسناده واو، بل قيل موضوع. وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع (رقم ٥٥٥).
- (۲۷) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو (۳/ ۷ رقم ۱۷۹۷)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر حج أو غيره (۲/ ۹۸۰ رقم ۱۳٤٤)، ولفظه كها عند البخاري من حديث عبدالله بن عمر وَ الله عَلَيْهُ عَنَيْهُ وَ كَانَا إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).
- (٢٨) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَّأَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ (١/٦ رقم ١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قول مسَّأَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: (إنّها الأعهال بالنّيّة) (٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧).
- (۲۹) أخرجه أحمد (۳۱) ۲۶ رقم ۱۸۷۷٤)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (۲۹) اخرجه أحمد (۳۱)، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، (۳) دول الإمام بجمع فقد أدرك الحجم (۳) (۳) رقم ۸۸۹)، والدارقطني (۲/ ۲۲۰ رقم ۱۹۷)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۱/ ۲۳۰)، والألباني في إرواء الغليل (۲/ ۲۵۲ رقم ۲۵۲).
- (٣٠) أخرجه أحمد (٤٥/ ٣٦٣ رقم ٢٧٣٦٧)، قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٩٨): أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي السناد هذا الحديث عبدالله بن المؤمل وفيه ضعف، ومن شم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٦٨ ١٦٩ رقم ١٠٧٢).





# باب الفوات والإحصار

# وفيه تسع مسائل

- مسألة ٤٠ 🗸 الفوات: كالفوت، مصدر فات، إذا سبق، فلم يدرك.
- والإحصار: مصدر أحصره، مرضاً كان أو عدوّاً، ويُقال: حصره أيضاً.



مسألة ٤٠٠ كمن فاته الوقوف بأن طلع عليه فجريوم النحر، ولم يقف بعرفة: فاته الحج؛ لقول جابر: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمع)، قال أبوالزبير: فقلت له: أقال رسول الله صَالَّلتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَة ذلك؟ قال: «نعم» رواه الأثرم(١).

- 🖊 وتحلّل بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحجّ من قابل.
  - 🖊 ويقضى الحج الفائت.
  - ر يهدي هدياً يذبحه في قضائه، إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه.

لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: «اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحلّلت، فإن أدركت الحج قابِ لا فَحُـجٌ، وأهدِ ما استيسر من الهدي » رواه الشافعي (٢).

🖊 والقارن وغيره سواء.







| ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه «وإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني»: فلا هدي عليه<br>ولا قضاء، إلاّ أن يكون الحج واجباً، فيؤديه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سانې ٠٤٠ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| وإن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن أو العاشر: أجزأهم.<br>إن أخطأ بعضهم: فاته الحج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سألق ٤٠  |
| ومن أحرم فصد قده عدو عن البيت، ولم يكن له طريق إلى الحج: أهدى -أي: نحر هدياً - في موضعه، شم حلّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾، سواءٌ كان في حج أو عمرة أو قارناً، وسواءٌ كان الحصر عامّاً في جميع الحاجِّ، أو خاصّاً بواحد، كمن حُبس بغير حق.  • فإن فقده -أي: فقد الهدي -: صام عشرة أيام بنية التحلّل، ثم حلّ.  • ولا إطعام في الإحصار.  • وظاهر كلامه كالخرقي وغيره: عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدّمه في المحرر وشرح ابن رزين. |          |
| وإن صُدّ عن عرفة دون البيت: تحلّل بعمرة، والشيء عليه؛ الأن قلب الحج عمرة جائز بالاحصر، فمعه أولى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( £ 1 %) |
| وإن أُحْصِرَ عن طواف الإفاضة فقط: لم يتحلّل حتى يطوف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سأللااع  |







وإلا فله التحلل مجاناً في الجميع.

## الهوامش

- (١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٤ رقم ١٠١٠)، قال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٥٨ رقم ١٠٦٥): لم أقف على إسناده. وقد عزاه للأثرم أيضاً ابن قدامة في المغنى، ثم رأيت البيهقي قد أخرج بإسناده عن ابن وهب: أخبرني ابن جريح عن عطاء بن أبي رباح قال: (لا يفوت الحج حتى ينفجر من ليلة جمع قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله صَاَّلَتُهُ مَلَة عَلَيه وَسَلَّم؟ قال عطاء: نعم). وبإسناده عن ابن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله أنه قال ذلك. قلت: وهذا سند صحيح، إن كان ابن جريج سمعه من أبي الزبير، فإنه مدلس. ومثله أبوالزبير أيضاً، لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم.
- أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٣ رقم ٨٥٦)، والشافعي في مسنده (رقم ٥٨٢)، والبيهقي في سننه الكبري (٥/ ١٧٤ رقم ١٠٠٠)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٢٨): وهذا الأثر صحيح رواه مالك في الموطأ، ثم الشافعي، ثم البيهقي بإسناد صحيح، قال الرافعي: واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكره منكر. وصححه ابن حجر كم في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٤٦ رقم ٥١٣).



# باب الهدي والأضحية والعقيقة

# وفيه أربعون مسألة

مسألة ٤١ 🚺 الهدي: ما يُهدى للحرم من نعم وغيرها.



سُمّى بذلك لأنه يُهدى إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .



- والأضحية -بضم الهمزة وكسرها- واحدة الأضاحي، ويُقال: ضَحيّة.
  - 🥒 وأجمع المسلمون على مشر وعيتها.

مسألة ٤١ 🗸 أفضلها إبل، ثم بقر إن أخرج كاملاً؛ لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم.





وأفضل كل جنس أسمن، فأغلى ثمناً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُعظِّمُ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾، فأشهب وهو الأملح -أي: الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده-، فأصفر، فأسود.

# 





- حذع ضأن، ما له ستة أشهر، كما يأتي.
- وثَنِيٌّ سواه -أي: سوى الضأن من إبل وبقر ومعز.
- فالإبل -أي: السنّ المعتبر لإجزاء إبل-: خمس سنين.
  - / ولبقر: سنتان.
    - 🥒 ولمعز سنة.
- ولضأن: نصفها -أي: نصف سنة-؛ لحديث: (الجُدعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَةٌ) رواه ابن ماجه(١).

# مسائلاً ٤١ كان الرجل في عهد رسول الله عن واحد وأهل بيته وعياله؛ لحديث أبي أيوب: (كان الرجل في عهد رسول الله صَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يضحّى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون)، قال في شرح المقنع: حديث صحيح (۲).

- 🗸 وتُجزئ البدنة والبقرة عن سبعة؛ لقول جابر: (أمرنا رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة في واحد منها) رواه مسلم (٣).
  - وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة.



## مسأللم ١٤ > و لا تُحِزئ:



- العوراء بينة العور، بأن انخسفت عينها، في الهدي ولا في الأضحية.
  - **/** ولا العمياء.
  - 🖊 ولا العجفاء الهزيلة، التي لا مخّ فيها.
  - ولا العرجاء، التي لا تطيق مشياً مع صحيحة.
    - 🖊 ولا الهتماء، التي ذهبت ثناياها من أصلها.
    - 🖊 ولا الجَدَّاء، أي ما شاب، ونشف ضرعها.
      - 🖊 ولا المريضة بيّنة المرض.

لحديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صَالَلتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًم، فقال: (أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الأَضاحِي: الْعَوراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، والْعَرْجاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُها، والْعَجْفاءُ الَّتِي لا تنْقِي) رواه أبوداود والنسائي(٤).

🖊 ولا العضباء، التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.

# مسأله ٤١ ٧ بل تُجزئ:

- البتراء، التي لا ذنب لها خلقة، أو مقطوعاً.
  - والصمعاء، وهي صغيرة الأذن.
    - 🖊 والجُرَّاء، التي لم يخلق لها قرن.
- رخصيٌّ غير مجبوب، بأن قطع خصيتاه فقط.



| ويُجزئ مع الكراهة: | مسألة ٢٤ |
|--------------------|----------|
|--------------------|----------|

- 🖊 ما بأذنه أو قرنه خرق، أو شقّ.
- الوقطع أقل من النصف، أو النصف فقط على ما نصّ عليه في رواية حنبل وغيره، قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب.

مسألة ٤٢٤ كا والسنة نحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لفعله عَلَيْهِ السَّلَامُ، وفعل أصحابه، كما رواه أبوداود عن عبدالرحمن بن سابط(٥٠).

مسأك ٢٤ 🚺 والسنة أن يذبح غيرها -أي: غير الإبل- على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة.

◄ ويجوز عكسها -أي: ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح-؛ لأنه لم يتجاوز محلّ الذبح، ولحديث: (ما أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ)(١).

منك ولك)<sup>(۷)</sup>.

ولا بأس بقوله: «اللهم، تقبّل من فلان».

مسأللا ٤ ك ويذبح واجباً قبل نفل.

مسألة ٢٤ ٧ ويتو لاّها -أي: الأضحية- صاحبها إن قدر، أو يوكّل مسلماً.

- 🧹 ويشهدها -أي: يحضر ذبحها- إن وكّل فيه.
- / وإن استناب ذميًّا في ذبحها: أجزأت، مع الكراهة.

مسألة ٢٤ 🗸 ووقت الذبح لأضحية، وهدي نذر، أو تطوع، أو متعة، أو قران: بعد صلاة العيد بالبلد.





- **/** فإن تعددت فيه: فبأسبق صلاة.
- فإن فاتت الصلاة بالزوال: ذبح بعده.
- ✓ أو إن كان بمحل لا تُصلّى فيه العيد: فالوقت بعد قدره -أي: قدر زمن صلاة العيد-.
  - ✓ ويستمرّ وقت الذبح إلى آخر يومين بعده -أي: بعد يوم العيد-.
  - قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم (^^).
    - والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام: أفضل، ثم ما يليه.

| ويُكره الذبح في ليلتها -أي: ليلتي اليومين بعد يـوم العيـد-؛ خروجاً مـن خـلاف مـن قـال بعـدم الإجـزاء فيهـا. | ( £ Y \$0 L |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                             |             |
|                                                                                                             |             |
| فإن فات وقت الذبح: قضي واجبه، وفعل به كالأداء.                                                              | E YAYL      |
| وسقط التطوع؛ لفوات وقته.                                                                                    |             |
|                                                                                                             |             |
|                                                                                                             |             |
| ووقت ذبح واجب: بفعل محظور من حينه.                                                                          | (EYNL       |
| نإن أراد فعله لعذر: فله ذبحه قبله.                                                                          |             |
| <b>ک</b> وکذا ما و جب لترك و اجب و قته من حينه.                                                             |             |



# فصل:

مسالة ٢٤ 🗸 ويتعينان -أي: الهدي والأضحية- بقوله: «هذا هدي»، أو «أضحية»، أو «لله»؛ لأنه لفظ يقتضي



الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه.



لا بالنية حال الشراء أو السوق، كإخراجه مالاً للصدقة.

# مسأك٣٦٤ ﴿ وإذا تعيّنت هدياً، أو أضحية: لم يجز بيعها، ولا هبتها؛ لتعلّق حق الله تعالى بها، كالمنذور عتقه نذر









مسألاً ٤٣٤ ) ويركب لحاجة فقط، بلا ضرر.

| ويجزّ صوفها ونحوه، كشعرها، ووبرها، إن كان جزّه أنفع لها، ويتصدّق به.                                                                                                                                                                                           | مسأ ٢٣٤٧ع  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 🖊 وإن كان بقاؤه أنفع لها: لم يجز جزّه.                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ولا يشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها.                                                                                                                                                                                                                        | مسألة ٣٤ ك |
| ولا يُعطِي جازرها أجرته منها؛ لأنه معاوضة.                                                                                                                                                                                                                     | مسألة ٣٤ ك |
| و يجوز أن يهدي له، أو يتصدّق عليه منها.                                                                                                                                                                                                                        | مسألة٣٤    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ولا يبيع جلدها، ولا شيئاً منها، سواء كانت واجبة أو تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح، بل ينتفع به -أي: بجلدها-، أو يتصدّق به استحباباً؛ لقوله صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَبِيعُوا لُحُومَ الأَضاحِي والهُدْيَ، وتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِها)(٩). |            |
| 🖊 وكذا حكم جُلّها.                                                                                                                                                                                                                                             |            |



| يا، و أح:         | نعىنها: ذىحە | وإن تعيّبت بعد ت | مسأللم  |
|-------------------|--------------|------------------|---------|
| <i>P</i> . 'J' '' | ~            |                  | 7 7 7 7 |



**ران تلفت، أو عابت بفعله، أو تفريطه: لزمه البدل، كسائر الأمانات.** 

أته.

- إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، كفدية، ومنذور في الذمة عين عنه صحيحاً، فتعيّب وجب عليه نظيره مطلقاً.
  - 🖊 وكذا لو سرق، أو ضلّ ونحوه.
  - ل وليس له استرجاع معيب وضالٌ ونحوه وَجَدَه.



- مسألكم المسلم، وتجب بنذر.
- وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة؛ لحديث: (ما عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَالاً أَحَبَّ إِلَى الله مِنْ إِراقَةِ الدَّم)(١٠).

مسألة ٤٤ 🗸 وسُنِّ أن يأكل من الأضحية، ويُهدي، ويتصدِّق أثلاثاً، فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويُهدي الثلث، ويتصدّق بالثلث، حتى من الواجبة.

# مسألة ٤٤ 💉 وما ذُبح ليتيم أو مكاتب: لا هدية، ولا صدقة منه.

| ♦ وهدي التطوع والمتعة والقران: كالأضحية.                                                                                                                                                              | سأللاعع    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                       |            |
| والواجب بنذر أو تعيين: لا يأكل منه.                                                                                                                                                                   | سأثلاغ     |
|                                                                                                                                                                                                       |            |
| <ul> <li>وإن أكلها -أي: الأضحية- إلا أوقية تصدق بها: جاز؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق.</li> <li>◄ وإلا يتصدق منها بأوقية -بأن أكلها كلها-: ضمنها -أي: الأوقية- بمثلها لحاً؛ لأنه حق يجب</li> </ul> | mits 3 3   |
| عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه، كالوديعة.                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                       |            |
| ويحرم على من يضحي، أو يُضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره                                                                                                                    | ( £ £ atim |
| أو بشرت شيئاً إلى الذبح؛ لحديث مسلم عن أمّ سلمة مرفوعاً: (إذا دَخَلَ الْعَشَرُ، وأَرادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ)(١١).     |            |
| 🚺 وسُنَّ حلقٌ بعده.                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                       |            |



# فصل:

| معسراً، ويقترض. | حق أب، ولو . | عن المولود في - | -أي: الذبيحة- | تُسن العقيقة | مسألة ع ع |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| -               | -            |                 | **            | _            | _         |



| د: العقيقة سنة عن رسول الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ، قد عتَّ عن الحسن والحسين(١٢)، وفعله | ا قال أحمـ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                                                                                                 | أصحابــه.  |  |

مساله ٤٤ ٧ عن الغلام شاتان، متقاربتان سنًّا وشبهاً، فإن عدم فواحدة.



وعن الجارية شاة؛ لحديث أمّ كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صَّأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (عَن الْغُلامِ شاتانِ مُتكافِئتانِ، وَعَنِ الْجارِيَةِ شاةٌ)(١٣).

مسأله ٤٤ 🗸 تذبح يوم سابعه -أي: سابع المولود-.

- 🖊 ويُحلق فيه رأس ذكر، ويتصدّق بوزنه وَرِقاً.
  - ويُسمّى فيه.

# مسأله ع كل ويُسن تحسين الاسم.

- 🖊 ويحرم بنحو عبدالكعبة، وعبدالنبي، وعبدالمسيح.
  - ر ویکره بنحو حرب، ویسار.
  - وأحب الأسهاء عبدالله، وعبدالرحمن (١٤).

# مسألة ٥٤ كان فات الذبح يوم السابع: ففي أربعة عشر.





- الله فات: ففي إحدى وعشرين من ولادته، رُوي عن عائشة (١٥).
  - 🖊 ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيُعتّى في أي يوم أراد.

مسألة ٥٤ كُولاً -جمع جِدْل بالدال المهملة، أي: أعضاء-.





- ل ولا يكسر عظمها، تفاؤلاً بالسلامة، كذلك قالت عائشة رَخَالِيُّهُ عَنْهَا (١٦٠).
  - ر وطبخها أفضل، ويكون منه بحُلُو.



مسألة ٥٤ 🗸 وحكمها -أي: حكم العقيقة - فيها يُجزئ، ويُستحب، ويُكره، والأكل، والهدية، والصدقة، كالأضحية.

- لكن يُباع جلد ورأس وسواقط، ويُتصدق بثمنه.
- إلا أنه لا يُجزئ فيها -أي: في العقيقة شِرْكٌ في دم، فلا تجزئ بدنة و لا بقرة إلا كاملة.
  - **ا** قال في النهاية: وأفضلها شاة.

مسائة ٢٥ كا تُسن الفَرَعَةُ -بفتح الفاء والراء-: نحر أول ولد الناقة.



- ولا تُسن العتيرة أيضاً: وهي ذبيحة رجب؛ لحديث أبى هريرة مرفوعاً: (لا فَرَعُ وَلا عَتِيرةٌ) متفق
  - عليه(١٧).



# الهوامش

- (۱) أخرجه أحمد (٤٤/ ٦٣٣ رقم ٢٧٠٧٣)، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي (١/ ١٠٤٩). وقم ٣١٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٧١ رقم ١٩٥٧)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ١٥٧ رقم ٦٥٥).
- (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ١٣٧ رقم ٣٩٢٠)، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب من ضحى بشاة عن أحد (٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٧)، والترمذي في كتاب الأضاحي عن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلِلَهُ مَا الشَّاةَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِللْهُ عَلَيْهُ وَلِللْللِّهُ عَلَيْهُ وَلِللْهُ عَلَيْهُ وَلِللْهُ عَلَيْهُ وَلِللْهُ عَلَيْهُ وَلِللْهُ عَلَيْهُ وَلِللْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِللْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ فَاللَّهُ وَلِلْلِلْمُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ وَلِلْهُ لِللْلِلْمُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُلْلِي وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْم
- (٣) أخرجه مسلم في كتباب الحج، بباب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنية كل منها عن سبعة (٢/ ٩٥٥ رقيم ١٣١٨)، ولفظه: عن جابر قبال: (خرجنيا مع رسول الله صَّأَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مهلين بالحج، فأمرنيا رسول الله صَّأَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مهلين بالحج، فأمرنيا رسول الله صَّالتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منيا في بدنية).
- (٤) أخرجه أبوداود في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (٣/ ٥٤ رقم ٢٨٠٤)، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء (٧/ ٢١٤ رقم ٤٣٦٩)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٦٠–٣٦١ رقم ١١٤٨).
- (۵) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن (۲/ ۸۳ رقم ۱۷٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٣٧ رقم ١٥٠١)، والألباني في صحيح أبي داود (٦/ ١٥ رقم ١٥٠٠). وصححه النووي في شرحه على صحيح مسلم (٩/ ٦٩)، والألباني في صحيح أبي داود (٦/ ١٥ رقم ١٥٥٠).
- (٦) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (٧/ ٩٢ رقم ٥٠٠٥)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (٣/ ١٥٥٨ رقم ١٩٦٨).
- (۷) قال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٦٦ رقم ١١٥): حديث ابن عمر أن النبي صَّاللَّهُ عَيَدُوسَكَمَّ ذبح يوم العيد كبشين، وفيه: ثم قال: (باسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) رواه أبو داود. صحيح. وعزوه لحديث ابن عمر وهم، وإنها هو من حديث جابر رَحَيَلِكُ عَنْهُ، وقد ذكرنا لفظه مع بيان إسناده وشواهده عند الحديث (رقم ١١٣٨).
- (٨) ورد عن خمسة من أصحاب النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، أنهم قالوا ذلك، وهم: عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وعبدالله وعبدالله بن عباس وأبوهريرة وأنس، رَحَالِتَهُ عَيْم جميعاً. قال الزيلعي بعد إيراد الأثر عن عمر وعلي وابن عباس في نصب الراية: غريب جدّاً. وقال ابن حجر في الدراية: أما عمر فلم أره، وأما علي فذكره مالك في الموطأ عنه بلاغاً، وأما ابن عباس فلم أجده. ولكن أثر عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٥٠٧ رقم ١٤٦٥)، وأثر عبدالله بن عمر عند مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٧ رقم ١٩٧٣)، وأثر ابن عباس وأبي هريرة وأنس عند ابن حزم في المحلي (٧/ ٣٧٧)، وأسانيدها كلها صحيحة، حاشا إسناد أثر ابن عباس وَعَلَيْهَ عَمْهُ.
- (۹) أخرجه أحمد (۲۲/ ۱۶۷ ۱۶۸ رقم ۱۹۲۱)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٦ ٢٧ رقم ۱۹۹۶): رواه أحمد، وهو مرسل صحيح الإسناد.

- (۱۰) أخرج الترمذي في كتاب الأضاحي عن رسول الله صَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ صَاجَاء في فضل الأضحية (۱۰۵ م رقم ۱۶۹۳)، وابس ماجه في كتاب الأضاحي، باب ثواب الأضحية (۲/ ۱۰٤٥ رقم ۲۱۳)، والبيهقي في سننه الكبرى (۹/ ۲۲۱ رقم ۱۹۶۸۸)، وقال الترمذي: حسن غريب. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۲/ ۱۶ رقم ۲۲۱).
- (۱۱) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً (٣/ ١٥٦٥ رقم ١٩٧٧)، ولفظه: عن أمّ سلمة أن النبي صَلَّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحّى، فلا يمسّ من شعره وبشره شيئاً).
- (۱۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۸/ ۱۰۹ رقم ۱۳۰۱)، وأبوداود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة (۳/ ٦٦ رقم ٢٨٤٣)، والنسائي في كتاب العقيقة (٤/ ٦٦٣ رقم ١٩٨٣)، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٦٣ رقم ١٩٨٣)، والنسائي في كتاب العقيقة (٧/ ٢٤١)، والألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٧٩ رقم ١١٦٤).
- (١٣) أخرجه أحمد في المسند (١١٦/٥ رقم ٢٧١٤)، وأبوداود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة (٣/ ٦٤ رقم ٢٨٣٦)، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة (١/ ١٤٤ رقم ٢٠٠٩)، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة (١/ ٢٠٥ رقم ١٠٥٦)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٧٧)، والألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٨٩ رقم ١١٦٦).
- (١٤) أخرج مسلم في كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسياء (٣/ ١٦٨٢ رقم ٢ ١٣٨٢)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَّأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: (إنّ أحبّ أسيائكم إلى الله عبدالله وعبدالرّ حمن)، وأبوداود في كتاب الأدب، باب في تغيير الأسياء (٤/ ٤٤٣ رقم ٤٩٥١)، والترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله صَّأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، باب ما جاء ما يستحب من الأسياء (٥/ ١٣٢ رقم ٢٨٣٣)، وقال: حسن غريب. ولفظه: عن ابن عمر: عن النبي صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (أحبّ الأسياء إلى الله عزّ وجلّ عبدالله وعبدالرّ حمن).
- (10) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣٩ رقم ٥٥٥)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٤/ ٣١٢): وروي عن عائشة أنها قالت: «إن لم يعق عنه يوم السابع، ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين». وبه قال إسحاق بن راهويه، وهو مذهب ابن وهب، قال ابن وهب: قال مالك بن أنس: إن لم يعق عنه في يوم السابع عق عنه في السابع الثاني. وقال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث.
- (١٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣٩ رقم ٥٥٥)، ولفظه: عن عطاء عن أمّ كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من العبدالرحمن بين أبي بكر: إن ولدت امرأة عبدالرحمن نحرنا جزوراً. فقالت عائشة وَعَيْسَهُ عَبَهُ: «لا، بيل السنة أفضل: عن الغيلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع جدولاً، ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين». هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، ولكن اعترض عليها الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٩٦-٣٩٦)، فضعف الحديث بعلتين، وهما: الانقطاع بين عطاء وأمّ كرز، والأخرى الشذوذ والإدراج.
- (۱۷) أخرجه البخاري في كتاب العقيقة، باب الفرع (رقم ٤٧٣٥)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة (رقم ١٩٧٦).





كتاب الجهاد

# كتاب الجهاد

- كتاب الجهاد
- 🖊 باب عقد الذمة وأحكامها





# وفيه ثمان وثلاثون مسألة

مسالة ٥٤ 🗸 مصدر: جاهد، أي: بالغ في قتال عدوه.



/ وشرعاً: قتال الكفار.

مسالة ٥٤ 🗸 وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكلّ.

/ ويُسن بتأكد مع قيام من يكفي به.

مسالة ٥٤ 🗸 وهو أفضل متطوع به، ثم النفقة فيه.



| مساللاہ کے | ويجب الجهاد إذا:                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | أ 🧹 حضره -أي: حضر صف القتال                                                                                                                                   |
|            | ب 🔪 أو حضر بلده عدو.                                                                                                                                          |
|            | ج 🖊 أو احتيج إليه.                                                                                                                                            |
|            | د 🧪 أو استنفره الإمام، حيث لا عذر له.                                                                                                                         |
|            | لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ ﴾، وقوله: ﴿مَا لَكُورَ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾. |
|            |                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                               |
| مسألة ٥٤   | و إذا نُودي «الصلاة جامعة»، لحادثة يشاور فيها: لم يتأخر أحد بلا عذر.                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                               |
| مسألة ه ع  | وتمام الرباط أربعون يوماً؛ لقول عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَاتَهَ: (تَمَامُ الرِّباطِ أَرْبَعُونَ يَوْماً) رواه أبوالشيخ في كتاب                                    |
|            | الثواب(۱).                                                                                                                                                    |
|            | والرباط: لزوم ثغر لجهاد؛ مقوياً للمسلمين.                                                                                                                     |
|            | وأقلّه ساعة.                                                                                                                                                  |
|            | وأفضله بأشد الثغور خوفاً.                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                               |
| مسألة ٦٤   | وكُره نقل أهله إلى مخوف.                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                               |

### مسألة ٦٤ 🔇

وإذا كان أبواه مسلمين حرّين، أو أحدهما كذلك: لم يجاهد تطوعاً إلاّ بإذنها؛ لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَفِيهما فَجاهِـدُ) صححـه الترمذي(٢).



- ولا يعتبر إذنها لواجب، ولا إذن جد وجدة.
- 🧹 وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلاّ مع إذن، أو رهن محرز، أو كفيل مليء.

مسألة ٢٤ ﴾ ويتفقد الإمام وجوباً جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل، كالمخذَّل -الـذي يفنـد الناس عـن القتـال، ويزهدهـم فيـه-، والمرجـف كالـذي يقـول «هلكـت سريـة المسـلمين، وما لهم مدد أو طاقة»، وكذا: من يكاتب بأخبارنا، أو يرمى بيننا بفتن.

### مسألة ٢٤)

ويعرف الأمير عليهم العرفاء، ويعقد لهم الألوية والرايات، ويتخيّر لهم المن<mark>ازل، ويحفظ م</mark>كامنها، ويبعث العيون؛ ليتعرف حال العدو.

### مسألة ٦٤ >



وله أن ينفـل -أي: يعطي- زيـادة عـلى السـهم في بدايتـه -أي: عنـد دخولـه أرض العـد<mark>و-، ويبع</mark>ـث سريـة تُغير، ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس.

🖊 وفي الرجعة، أي: إذا رجع من أرض العدو، وبعث سرية، ويجعل لها الثلث فأقلّ بعده -أي: بعد الخمس-، ويقسم الباقي في الجيش كله.

لحديث حبيب بن مسلمة: (شهدت رسول الله صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة) رواه أبو داود<sup>(۳)</sup>.

| ويلزم الجيش طاعته، والنصح والصبر معه؛ لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾.  ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه -بفتح اللام أي: شره وأذاه-؛ لأن المصلحة تتعيّن في قتاله إذاً. | Amiliar 3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق، ولو قتل بلا قصد صبيّاً ونحوه.                                                                                                                                                                                                | مسألة ٢٦ ك |
| ولا يجوز قتل صبي، ولا امرأة، وخنثى، وراهب، وشيخ فانٍ، وزمن، وأعمى لا رأي لهم، ولم يقاتلوا<br>أو يحرضوا، ويكونون أرقاء بسبي.                                                                                                                                       |            |
| والمسبي غير بالغ منفرداً، أو مع أحد أبويه: مسلم. وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا: فمسلم. وكغير البالغ من بلغ مجنوناً.                                                                                                                                    | مسأثلة ٦٤  |
| وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب.                                                                                                                                                                                                                      | مسألة ٢٤   |
| ▼ وتجوز قسمتها فيها؛ لثبوت أيدينا عليها، وزوال ملك الكفار عنها.                                                                                                                                                                                                   |            |



مسألة ٤٧ كالعنيمة: ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال، وما ألحق به. مشتقة من الغنم، وهو: الربح.



🧹 وهي لمن شهد الوقعة -أي: الحرب- من أهل القتال بقصده، قاتل أو لم يقاتل، حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال؛ لقول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»(؟).

مسألة٧٤ > فيُخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل، وأجرة جمع، وحفظ، وحمل، وجُعل من دلّ على مصلحة.

ويجعله خمسة أسهم، منها:

- أ 🧹 سهم لله ولرسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مصرفه كفيء.
- ب 🖊 وسهم لبني هاشم وبني المطلب، حيث كانوا غنيهم وفقيرهم.
  - ج / وسهم لفقراء اليتامي.
    - د / وسهم للمساكين.
  - هـ 🖊 وسهم لأبناء السبيل.

يعمّ من بجميع البلاد حسب الطاقة.

- ر على الله الم يقسم باقي الغنيمة، وهو: أربعة أخماسها، بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قنّ ومميّز على ما يـر اه.
- للراجل سهم -ولو كافراً-، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه إن كان عربياً؛ لأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهان لفرسه، وسهم له) متفق عليه عن ابن عمر (٥).
  - / وللفارس على فرس غير عربي: سهان فقط.





| ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل.                                                                   | <b>₹\%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 🖊 ولا شيء لغيرها من البهائم؛ لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم.                                               |            |
|                                                                                                               |            |
|                                                                                                               |            |
| ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيها غنمت، ويشاركونه فيها غنم، قال ابن                         |            |
| المنـذر: روينـا أن النبـي صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـال: (وَتُـرَدُّ سَراياهُـمْ عَـلَى قَعَدِهِـمْ)(١). |            |
|                                                                                                               |            |
|                                                                                                               |            |
| وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين: انفردت كلُّ بها غنمت.                                          | سانة٧٤     |
|                                                                                                               |            |
|                                                                                                               |            |
| وال <mark>غالّ من ال</mark> غنيمة -وهو: من كتم ما غنمه أو بعضه-: لا يُحرم سهمه.                               | سانة٧٤     |
| ويُحرق وجوباً رحله كلّه مالم يخرج عن ملكه، إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روح، وآلته،                           |            |
| ونفقته، وكتب علم، وثيابه التي عليه، وما لا تأكله النار فله، قال يزيد بن يزيد بن جابر:                         |            |
| «السنة في الـذي يغـلّ أن يحـرق رحلـه» رواه سـعيد في سـننه (۷).                                                |            |
|                                                                                                               |            |





- أ / قسمها بين الغانمين.
- ب / ووقفها على المسلمين، بلفظ من ألفاظ الوقف.
- 🧹 ويـضرب عليهـا خراجـاً مسـتمرّاً يؤخـذ ممّـن هـي بيـده مـن مسـلم وذمـي، يكـون أجـرة لهـا في كل عام، كها فعل عمر رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ فيها فتحه من أرض الشام والعراق ومصر (^).
- 🖊 وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفاً منّا، أو صالحناهم على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج.
  - 🧹 بخلاف ما صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهو كجزية تسقط بإسلامهم.



مسأكلاك كالرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعها: إلى اجتهاد الإمام الواضع لها، فيضعه بحسب اجتهاده؛ لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فالايلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه.

/ وما وضعه هو أو غيره من الأئمة: ليس لأحد تغييره، ما لم يتغير السبب، كما في الأحكام السلطانية؛ لأن تقديره ذلك حكم.

مسألله ٧٤ 🕥 والخراج على أرض لها ماء تسقى به -ولو لم تزرع-، لا على مساكن.





# مسانة ٧٤ ﴿ ومن عجز عن عهارة أرضه الخراجية: أُجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها؛ لأن



## الأرض للمسلمين، فلا يجوز تعطيلها عليهم.

| ، على الوجمه الذي كانت عليه في يد مورثه، | 🧹 و يجري فيها الميراث، فتنتقىل إلى وارث من كانت بيـده |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                          | فان آث ما أحداً صار الثاني أحق ما كالمستأحرة.         |

# مسألة ٤٨ ٧ ولا خراج على مزارع مكة والحرم.



مسائلا ٤٨٠٠ كوما أُخذ بحق بغير قتال من مال مشرك -أي: كافر -، كجزية، وخراج، وعشر تجارة من حربي، أو نصفه من ذمي اتّجر إلينا، وما تركوه فزعاً منّا، أو تخلّف عن ميت لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة، فهو: فيء، سُمّى بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين.

- / وأصل الفيء: الرجوع، يُصرف في مصالح المسلمين، ولا يختص بالمقاتلة.
- ويبدأ بالأهم فالأهم، من سد بثق، وتعزيل نهر، وعمل قنطرة، ورزق نحو قضاة.
  - ويُقسم فاضل بين أحرار المسلمين، غنيهم وفقيرهم.



# فصل:

| ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران، ولو قنّاً، أو أنثى، بلا ضرر.                                                                                                       | مسأللا ٨٤ ﴾ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| في عشر سنين فأقل، منجزاً ومعلقاً، من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جُعل بإزائهم،<br>ومن كل أحد لقافلة، وحصن صغيرين عُرفاً.                                         |             |
| و يحرم به قتل، ورق، وأسر.                                                                                                                                                    | مسألق ٨٤ ﴾  |
| ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام: لزم إجابته، ثم يُرد إلى مأمنه.                                                                                           | مسألة ٨٤    |
| والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدّة معلومة - ولو طالت - بقدر الحاجة.  وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد، لنحو ضعف بالمسلمين، ولو بهال منا ضرورة. | مسأللا ١٨٤  |
|                                                                                                                                                                              |             |





|                                                                               | S A SVII    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| و يجوز شرط ردّ رجل جاء منهم مسلماً؛ للحاجة، وأمره سراً، بقتالهم والفرار منهم. | C/ 45 case  |
|                                                                               |             |
| ولو هرب قنُّ فأسلم: لم يُردُّ وهو حرّ.                                        | مسأللآ ٨٤ ﴾ |
|                                                                               |             |
|                                                                               |             |
| ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال، وقود، وحدّ.                                 | مسألقه      |
|                                                                               |             |
|                                                                               |             |
| و يجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا.                                          | مسألة ٩٤    |
|                                                                               |             |
|                                                                               |             |
| وإن خيف نقض عهدهم: أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد، قبل الإغارة عليهم.      | مسألة ٩٤    |
|                                                                               |             |



**T**YA

### الهوامش

- (۱) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين مرفوعاً (٤/ ٣٢٣ رقم ٣٤٤)، وأخرجه عبدالرزاق موقوفاً على أبي هريرة (٥/ ٢٨٠ ٢٨١ رقم ٢٨١٦)، وأبر جه ابن سعد منقول عمر بن عبدالعزيز (٥/ ٢٨٠ رقم ٢٨١٠)، وأخرجه ابن سعد منقول عمر بن عبدالعزيز رَحَمُ أُللَّهُ (٥/ ٣٥٤–٣٥٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٥٠٨ رقم ٣٠٥٩): رواه الطبراني وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٢ ٢٤ رقم ١٦٠١).
- (٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبويين (٤/ ٥٥ رقم ٢٠٠٤)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنها أحق به (٤/ ١٩٧٥ رقم ٢٥٤٩)، وصححه الترمذي في سننه (٤/ ١٩١ رقم ١٦٧١).
- (٣) أخرجه أحمد (٢٩/ ١١-١٢ رقم ١٧٤٦٩)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (٣/ ٣٣ رقم ٢٧٥٢)، وابن الجارود (رقم ١٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣١٣ رقم ١٣١٧)، قال ابن حجر في بلوغ المرام (رقم ٢٧٥٢): رواه أبو داود، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
- (٤) هذا الأثر بوّب به البخاري في كتاب فرض الخمس، فقال رَحَمُ أللَهُ: بابٌ: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٢٢٤): هذا لفظ أثر أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب: أن عمر كتب إلى عهار: «أن الغنيمة لمن شهد الوقعة». ذكره في قصة. وصححه أيضاً في التلخيص الحبير (٣/ ٢٣٧)، والأثر أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٥/ ٢٠٣ رقم ٩٦٨٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢١٢ رقم ١٠ ٣٣٩)، والبيهقي في سننه الكبرى (٩/ ٥٠ رقم ١٨٤١٢)، وقال: هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه.
- (٥) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٥/ ١٣٦ رقم ٤٢٢٨)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (٣/ ١٣٨٣ رقم ١٧٦٢)، ولفظ البخاري: عن ابن عمر وَهَوَاللَّهَاعَنَاهَا قال: (قسم رسول الله صَالِلَهُ عَلَيْهَا قال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
- (٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٢٥٧)، وأحمد (١١/ ٢٨٨ رقم ٦٦٩٢)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه (٦/٤ رقم ٢٦٨). رقم ٢٢٨)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٧١).
- (۷) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال (۳/ ۲۲ رقم ۲۷۱۷)، والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۳۱ ۱۳۲ حرق متاع رقم ۲۰۹۱)، ولفظه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صَّالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال، وضربوه). وقال الحاكم: حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (۲/ ۳۰۰ رقم ٤٧٠).
- (A) أخرج البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٥/ ١٣٨ رقم ٤٢٣٥) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رَعَوَلِيَّهُ عَنهُ يقول: «أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببّاناً ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صَاللَّهُ عَيْدُوسَالً خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها». والببّان: هو المعدم الذي لا شيء له. انظر: فتح الباري لابن حجر (٧/ ٤٩٠).



# باب عقد الذمة وأحكامها

# وفيه ست وعشرون مسألة

مسألة ٤٩ ١ الذمة لغة: العهد والضيان والأمان.



ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط: بذل الجزية والتزام أحكام الملّة.

مسالة ٤٩ ٧ والأصل فيه، قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾.



مسالة ٤٩ ك لا يعقد -أي: لا يصح- عقد الذمة لغير:



- أ 🖊 المجوس؛ لأنه يُروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم (أخذ الجزية من مجوس هجر) رواه البخاري عن عبدالرحمن بن عوف(١).
- ب 🖊 وأهل الكتابين اليهود والنصاري على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين، كالسامرة، والفرنج، والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ﴾.





| ولا يعقدها -أي: لا يصح عقد الذمة- إلاّ من إمام أو نائبه؛ لأنه عقد مؤيد، فلا يفتات على الإما،<br>فيه. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| کید.<br>﴿ ویجب إذا اجتمعت شروطه.                                                                     |  |
|                                                                                                      |  |
| ولا جزية -وهي: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا-<br>على:           |  |
| أ 🖊 صبي.                                                                                             |  |
| ب <u> </u>                                                                                           |  |
| ج 🔪 ومجنون.                                                                                          |  |
| د 🕻 وزَمِن.                                                                                          |  |
| هـ 🍆 وأعمى.                                                                                          |  |
| ح 🔪 وشيخ فانٍ.                                                                                       |  |
| ط 🔪 وخنثى مشكل.                                                                                      |  |
| ك ك ولا عبد.                                                                                         |  |
| ل 🕥 ولا فقير يعجز عنها.                                                                              |  |
|                                                                                                      |  |
|                                                                                                      |  |

مسائلة ٩٤ ﴾ وتجب على عتيق -ولو لمسلم-.





| ومن صار أهلاً لها -أي: للجزية- أُخذت منه في آخر الحول بالحساب.                                             | مسألة ٩٤     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                        |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
| ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية:                                                                         | مسألة ٩٤     |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
| 🧪 وجب قبوله منهم.                                                                                          |              |
|                                                                                                            |              |
| 🖊 وحرم قتالهم، وأخذ ما لهم.                                                                                |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
| <b>ر</b> ووجب دفع من قصدهم بأذي، ما لم يكونوا بدار حرب.                                                    |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            | مسأنات م     |
| ومن أسلم بعد الحول: سقطت عنه.                                                                              | 0 1 40 Linux |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
| ويمتهنون عند أخذها -أي: أخذ الجزية-، ويُطال وقوفهم، وتجرّ أيديهم وجوباً؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾. | مسأنلاره ك   |
| ويمهلون عند احدها -اي. احد اجريه-، ويطال وقوقهم، وجر ايديهم وجوب؛ فقوله تعالى. ﴿وَهُمْ صَعِرُوكَ ﴿.        |              |
|                                                                                                            |              |
| <b>ل</b> ولا يُقبل إرسالها.                                                                                |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |
|                                                                                                            |              |

# فصل: في أحكام أهل الذمة

مسألة ٠٥





ويلزم الإمام أخذهم -أي: أخذ أهل الذمة - بحكم الإسلام في ضهان النفس والمال والعرض، ويلزم الإمام أخذهم فيها يعتقدون تحريمه كالزنا، دون ما يعتقدون حلّه كالخمر؛ لأن عقد الذمة لا يصحح إلاّ بالترام أحكام الإسلام، كها تقدّم، وروى ابن عمر (أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانها، فرجمها)(٢).

# 



- أ / القبور، بألاّ يدفنوا في مقابرنا.
- ب > والحلي، بحذف مقدم رؤوسهم، لا كعادة الأشراف.
  - ج 🖊 ونحو شدّ زنار.
- د / ولدخول حمامنا جُلجل، أو نحو خاتم رصاص برقابهم.
- هـ 🗸 ولهم ركوب غير الخيل، كالحمير بغير سرج، فيركبون بإكاف -وهو البرذعة-.

لما روى الخلال أن عمر رَضَالِكَ عَنهُ أمر بجز نواصي أهل الجزيرة، وأن يشدّوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض (٣).

### مسألة ٥٠ 🗸



ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام، أو: بـ كيف أصبحت، أو أمسيت، أو حالك؟ »، ولا تهنئتهم، وتعزيتهم، وعيادتهم، وشهادة أعيادهم؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا تَبْدَوُوا الْيَهُ ودَ وَالنَّصارَى بِالسَّلامِ، فَإِذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّ وهُمْ إِلَى أَضْيَقِها) قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٤).



مسألة ، ٥



ويُمنعون من إحداث كنائس، وبيع، ومجتمع لصلاة في دارنا، ومن بناء ما انهدم منها -ولو ظلماً-؟ لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تُبننى الْكَنِيسَةُ فِي الإِسْلام، وَلا يُجَدَّدُ ما خَرِبَ مِنْها)(٥).

### مسألة • ٥ 🗸





- وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يُعدُّ جاراً له.
  - / فإن علا: وجب نقضه.
- ✓ ولا يُمنعون من مساواته -أي: البنيان- له -أي: لبناء المسلم-؛ لأن ذلك لا يقتضي العلو.
  - 🧹 وما ملكوه عالياً من مسلم: لا يُنقض، ولا يُعاد عالياً لو انهدم.

### مسألة ٥٠ ﴿ ويُمنعون أيضاً من إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا: أتلفناهما.

- 🖊 ومن إظهار ناقوس، وجهر بكتابهم، ورفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن.
  - ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان.

### مسألة ٥٠ كو إن صُولحوا في بلادهم على جزية أو خراج: لم يمنعوا شيئاً من ذلك.

| وليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم.                                                                                                                                               | مسأنة ٠٥٠ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| وإن تحاكموا إلينا: فلنا الحكم والترك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوَ أَعْرِضْ عَنْهُمْ                                                                       | مسائد ۱ ه |
| وإن اتّجر إلينا حربي: أُخذ من العشر، وذمي: نصف العشر؛ لفعل عمر رَضَالِلُهُ عَنهُ (٧). مرّة في السنة فقط.                                                                             | مسائلة ١٥ |
|                                                                                                                                                                                      |           |
| ولا تُعشر أموال المسلمين.                                                                                                                                                            | (6) 10    |
| وإن تهوّد نصراني، أو عكسه بأن تنصّر يهودي: لم يُقرّ؛ لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقرّ ببطلانه، أشبه المرتد، ولم يقبل منه إلاّ الإسلام أو دينه الأول، فإن أباهما: هُدّد، وحُبس، وضُرب. |           |



مام: أنقتله؟ قال: لا.







# فصل: فيما ينقض العهد

# 



- ل بذل الجزية،
- / أو الصغار،
- / أو التزام حكم الإسلام،
  - / أو قاتلنا،
- / أو تعدّى على مسلم بقتل،
- / أو زنا بمسلمة -وقياسه: اللواط-،
  - اً أو تعدّى بقطع طريق،
    - اً أو تجسيس،
    - / أو إيواء جاسوس،
- / أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء: انتقض عهده؛ لأن هذا ضرر يعمّ المسلمين.
  - / وكذا: لو لحق بدار حرب.
  - لا إن أظهر منكراً، أو قذف مسلماً.





| ٥ | مسألة ١ |
|---|---------|
|   |         |

وينتقض بها تقدّم: عهده دون عهد نسائه وأولاده، فيلا ينتقض عهدهم تبعياً ليه؛ لأن النقض وُجد منه،

فاختص به، وحلّ دمه.



· ولو قال «تُبتُ»: فيُخيّر فيه الإمام -كأسير حربي- بين:

- أ 🖊 قتل.
- ب ﴿ ورقَّ.
- ج 🖊 ومَنٍّ.
- د / وفداء بمال.
- هـ / أو أسير مسلم.
- وحلّ ماله؛ لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئاً.

مسألهٔ ۱ ٥ ) وإن أسلم حرم قتله.

### الهوامش

- (١) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٤/ ٩٦ رقم ٣١٥٧).
- (۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: (يعرفونه كها يعرفون أبناءهم) (٢٠ ٢ رقم ٣٦٣٥)، ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (٣/ ١٣٢٦ رقم ١٦٩٩)، ولفظ مسلم: عن نافع: أن عبدالله بن عمر أخبره: أن رسول الله صَّأَلَّلَهُ عَيَنووَسَهُ أَي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صَّأَلَلَهُ عَيَنووَسَهُ أَي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صَّأَلَلَهُ عَيَنووَسَهُ حتى جاء يهود، فقال: (ما تجدون في التوراة على من زني؟). قالوا: نسود وجوهها، ونحملها، ونخالف بين وجوهها، ويطاف بها، قال: (فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين)، فجاؤوا بها، فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبدالله بن سلام، وهو مع رسول الله صَّأَلَلَهُ عَيْدُوسَةً: مره فليرفع يده. فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بها رسول الله صَّأَلَلَهُ عَيْدُوسَةً، فرجما. قال عبدالله بن عمر: «كنت فيمن رجمها، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه».
- (٣) أخرجه أبوعبيد في كتباب الأموال (رقيم ١٢٣)، وابن زنجويه في الأموال (رقيم ١٧٧)، ولفظه: عن أسلم «أن عمر أمر في أهل الذمة: أن تجز نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف، وأن يركبوا عرضاً، وألاّ يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق». قبال أبوعبيد: يعني الزنانير. قال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٠٤ ١٠٦ رقم ١٢٦٧): لم أقف على سنده.
- (٤) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (٤/ ١٧٠٧ رقم ٢١٦٧)، والترمذي في كتاب السير عن رسول الله صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب (٤/ ١٥٤ رقم ١٦٠٧) ولفظه عند مسلم: عن أبي هريرة أن رسول الله صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (لا تبدؤوا اليهود ولا النّصارى بالسّلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرّوه إلى أضيقه).
- (٥) أخرجه الديلمي في الفردوس (٥/ ٢١٧ رقم ٢٠٠١)، وضعف ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢١٦)، وابن حجر في الدراية (٢/ ١٣٥ رقم ٢٠٠١): والظاهر أنه الدراية (٢/ ١٣٥ رقم ٢٠٠٠): والظاهر أنه موقوف على عمر رَحَالَتُهَنَّهُ؛ فإنه لا يثبت مرفوعاً، والله أعلم.
  - (٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٧ رقم ٥٢٦٧)، وصححه ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٢٥١).
- (۷) أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٩٥ رقم ١٠١١)، ولفظه: عن ابن سيرين قال: «قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشور، وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر».





### كتاب البيع

- 🖊 كتاب البيع
- ابا الشروط في البيع المبيع
- اباب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  - 7 باب الربا والصرف
  - اباببيع الأصول والثمار المار
    - اب السلم 💎
    - 🖊 باب القرض
    - اباب الرهن 🔻
    - اباب الضمان 🔻
    - اباب الحوالة
    - اباب الصلح 🔻
    - 🖊 باب الحجر
    - ابا الوكالة 🔻
    - ابابالشركة 🖊
    - اب المساقاة 🖊
    - 7 باب الإجارة
    - 🖊 باب السبق
    - اباب العارية 🔻
    - اب الغصب 🗸
    - باب الشفعة
    - اب الوديعة 🖊
    - اباب إحياء الموات
    - - اب الجعالة (
      - اباب اللقطة 💎
      - اباباللقيط 🗸

# كتاب البيع

# وفيه إحدى وثمانون مسألة

مسألة ١٥ 🗸

جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾.

مسألة ١٥ 🕥





- ▼ وشرعاً: مبادلة مال -ولو في الذمة- بقول أو معاطاة.
- والمال: عين مباحة النفع بلا حاجة، أو منفعة مباحة مطلقاً، كممرّ في دار أو غيرها.
- 🧹 بمثـل أحدهما، متعلـق بمبادلـة -أي: بـال أو منفعـة مباحـة-، فتنـاول تسـع صـور: عـين بعـين، أو دين، أو منفعة، دين بعين، أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة منفعة بعين، أو دين، أو منفعة.

وهو في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء؛ قاله ابن هبيرة. مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين

- وقوله على التأبيد: يُخرج الإجارة.
- عير ربا وقرض، فلا يسميّان بيعاً، وإن وجدت فيها المبادلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْمَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبُوا ﴾، والمقصود الأعظم في القرض: الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضاً.



### مسألة ٢٥ 🕥





- وينعقد البيع بإيجاب وقبول -بفتح القاف، وحُكي ضمّها- بعده -أي: بعد الإيجاب-، فيقول البائع: «بعتك، أو ملكتك، أو نحوه بكذا»، ويقول المشتري: «ابتعت، أو قبلت ونحوه».
- √ ويصح القبول أيضاً قبله -أي: قبل الإيجاب-، بلفظ أمر، أو ماضٍ مجرد عن استفهام ونحوه؛ لأن المعنى حاصل به.
- √ ويصحّ القبول متراخياً عنه -أي: عن الإيجاب-، ما داما في مجلسه؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد.
- 🕜 فإن تشاغلا بها يقطعه عرفاً، أو انقضى المجلس قبل القبول: بطل؛ لأنها صارا معرضين عن

مسألة ٢٥ > وإن خالف القبول الإيجاب: لم ينعقد.

🗸 وهي -أي: الصورة المذكورة، أي: الإيجاب والقبول-: الصيغة القولية للبيع.

مسائلاً ٥٧ كوينعقد أيضاً: بمعاطاة، وهي: الصيغة الفعلية، مثل أن يقول: «أعطِني بهذا خبزاً»، فيعطيه ما يرضيه.

- / أو يقول البائع: «خذ هذا بدرهم»، فيأخذه المشتري.
  - اً أو وضع ثمنه عادة، وأخذه عقبه.
- ▼ فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول؛ للدلالة على الرضا؛ لعدم التعبد فيه.
  - 🖊 وكذا حكم الهبة، والهدية، والصدقة.



مسألة ٢٥) ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها: الـتراضي منهم الين من المتعاقديـن-، فـلا يصـح البيع مـن مكـره





بلاحق؛ لقوله صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَلَّم: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَراضٍ) رواه ابن حبان(١١).

وإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه: صحّ؛ لأنه حمل عليه بحق.

🧹 وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه: كُره الشراء منه، وصحّ.



مسأنة ٢٥ 🗸 والشرط الثاني: أن يكون العاقد -وهو البائع والمشتري- جائز التصرف، -أي: حرّاً مكلّفاً، رشيداً-.

- فـلا يصـح تـصرف صبي وسـفيه بغـير إذن ولي، فـإن أذن: صحّ؛ لقولـه تعـالى: ﴿ وَٱبْنَالُوا ٱلْمِناكَمَى ﴾، أي: اختبروهم، وإنها يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه.
  - **ا** ويحرم الإذن بلا مصلحة.
  - وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن.
    - ر وتصرف العبد بإذن سيده.



بخلاف الكلب؛ لأنه إنها يقتني لصيد، أو حرث، أو ماشية.



- وبخلاف جلد ميتة -ولو مدبوغاً-؛ لأنه إنها يباح في يابس.
- والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة كالبغل والحيار؛ لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير.
  - 🥒 وكدود القزّ؛ لأنه حيوان طاهر يُقتنى لما يخرج منه، وكبزره؛ لأنه ينتفع به في المآل.
  - 🗸 وكالفيل، وسباع البهائم، التي تصلح للصيد، كالفهد والصقر؛ لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقاً.
- الا الكلب، فلا يصحّ بيعه؛ لقول ابن مسعود: (نهي النبي صَاِّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ عن ثمن الكلب) متفق

مسأله ٢٥ > ولا بيع آلة لهو، وخمر، ولو كانا ذميين.

مسألم ٢٥ > والحشرات لا يصحّ بيعها؛ لأنه لا نفع فيها.

إلا علقاً لمض الدم، وديداناً لصيد السمك، وما يصاد عليه، كبومة شباشاً.





### مسألة ٢٥ 🕥





والمصحف لا يصحّ بيعه، ذكر في المبدع: أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد: «لا نعلم في بيع المصحف رخصة»، قال ابن عمر: «وددت أن الأيدي تقطع في بيعها»(٣)؛ ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال له.

- 🧹 ولا يُكره إبداله وشراؤه استنقاذاً، وفي كلام بعضهم يعني: من كافر؛ ومقتضاه: أنه إن كان البائع مسلماً: حرم الشراء منه؛ لعدم دعاء الحاجة إليه، بخلاف الكافر.
  - 🗸 ومفهوم التنقيح والمنتهى: يصحّ بيعه لمسلم.

### مسألة ٥٣ 🗸





**ا** ويستثنى منها السمك والجراد.



مسأكا ٥٣٤ كل السرجين النجس؛ لأنه كالميتة، وظاهره: أنه يصحّ بيع الطاهر منه، قاله في المبدع.

والميتة لا يصحّ بيعها؛ لقوله صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ المُيْتَةَ وَالْخُمْرَ والأَصْنامَ) متفق عليه (١٠).

### ولا الأدهان النجسة، ولا المتنجسة؛ لقوله صَلَّاتِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ)(٥)؛ وللأمر بإراقته.

### مسأللا ٥٣ ك





ولا يجوز الاستصباح بنجس العين.





مسالة ٥٣ ك والشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك للمقعود عليه، أو من يقوم مقامه، كالوكيل والولي؛ لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحكيم بن حزام: (لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه (٢).



🗸 وخصّ منه المأذون له لقيامه مقام المالك.

### مسألقةه



فإن باع ملك غيره بغير إذنه: لم يصحّ، ولو مع حضوره وسكوته -ولو أجازه المالك- ما لم يحكم به من يراه.

اً أو اشترى بعين ماله -أي: مال غيره- بلا إذنه: لم يصحّ -ولو أجيز-؛ لفوات شرطه.

### مسألة ٥٣٣



وإن اشترى له -أي: لغيره - في ذمته بلا إذنه، ولم يسمِّه في العقد: صحّ العقد؛ لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف.

- ويصير ملكاً لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة؛ لأنه اشترى لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشترى له، كما لو أذن.
- √ ولزم العقد المشتري بعدمها -أي: عدم الإجازة-؛ لأنه لم يأذن فيه، فتعيّن كونه للمشتري ملكاً كها لولم يَنْوغيره.
  - وإن سمّى في العقد من اشترى له: لم يصحّ.







- وأما المساكن: فيصح بيعها؛ لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة، أو كانت موجودة حال الفتح.
  - 🗸 وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعاً منّا، وما صُولحوا على أنه لنا، ونقرّه معهم بالخراج.
- ربخلاف ما صُولحوا على أنه لهم، كالحيرة، وأليس، وبانقيا، وأرض بني صلوبا من أراضي العراق: فيصحّ بيعها، كالتي أسلم أهلها عليها، كالمدينة.
- بل يصحّ أن تؤجّر أرض العنوة ونحوها؛ لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها

مسألا ٥٣٩ ) وإجارة المؤجر جائزة.

### مسألة ٤٥ 🕥



ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها؛ لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعاً: (رِباعُ مَكَّةَ حَرامٌ بَيْعُها، حَرامٌ إِجارَتُها)(١١١)، وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: (مَكَّةُ لا تُباعُ رِباعُها، وَلا تُكْرَى بُيُوتُها) رواه الأثرم(١٢).

🗸 فإن سكن بأجرة: لم يأثم بدفعها؛ جزم به في المغني وغيره.

|  | ٥٤ | 4 | مسأ |
|--|----|---|-----|
|--|----|---|-----|



ولا يصح بيع نقع البئر، وماء العيون؛ لأن ماءها لا يملك؛ لحديث: (المُسْلِمُونَ شَرَكاءُ فِي تَلاثٍ فِي الْمُالِ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَالنَّارِ) رواه أبوداود وابن ماجه (١٣).

بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنه صار في ملكه.



- وكذا معادن جارية، كنفط وملح.
- وكذا لوعشش في أرضه طير؛ لأنه لايملكه به، فلم يجز بيعه، ويملكه آخذه؛ لأنه من المباح، وكذا لوعشش في أرضه طير؛ لأنه لا يملكه به، فلم يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه.
  - وحرم منع مستأذن بلا ضرر.

مسأنة ٤٥ > والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه



بالمعدوم، فلم يصحّ بيعه.

مسألة ٤٥

شراء العبد، وهو آبق)(١٤).

√ ولا بيع شارد، ولا طير في هواء، ولو ألِف الرجوع، إلاّ أن يكون بمغلق، ولو طال زمن أخذه.

فلا يصحّ بيع آبق علم خبره أو لا؛ لما رواه أحمد عن أبى سعيد: (أن رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَالَة نهى عن





| عَـُده ﴾ ولا بيـع سـمك في مـاء؛ لأنـه غـرر، مـا لم يكـن مرئيّـاً بمحـوز يسـهل أخـذه منـه؛ لأنـه<br>تسـليمه.                                                     | مسألة     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ولا يصحّ بيع مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه من غاصبه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه للله الله الله الله الله الله الله ال                                       | مسأ لية   |
| <ul> <li>فإن عجز بعد فله الفسخ.</li> <li>فإن عجز بعد فله الفسخ.</li> <li>والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً عند المتعاقدين؛ لأن جهالة المبيع غرر.</li> </ul> | اللآأ أسم |
|                                                                                                                                                                 | مسأثلة    |

ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمّه، أو ذوقه، أو صفة تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة.

مسألة ٤٥ ك ولا يصحّ بيع الأنموذج، بأن يريه صاعاً -مثلاً- ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه.

| ويصحّ بيع الأعمى وشراؤه، بالوصف، واللمس، والشمّ، والذوق فيما يعرف به، كتوكيله.                                                             | مسألة ٥٥   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| فإن اشترى ما لم يَرَه بـ الا وصف، أو رآه وجهله بـ أن لم يعلـم ما هـو، أو وصف لـه بـم الا يكفي سـلماً: لم يصـح البيع؛ لعـدم العلـم بالمبيع. |            |
| ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين؛ للجهالة.<br>فإن باع ذات لبن أو حمل: دخلا تبعاً.                                                  | مسأنة ٥٥   |
| ولا يباع مسك في فأرته -أي: الوعاء الذي يكون فيه-؛ للجهالة.                                                                                 | مسأ للإ ٥٥ |
| ولا نوى في تمر؛ للجهالة.                                                                                                                   | مسألة ٥٥   |







يَجُرْ إفراده بالعقد، كأعضائه.





مسألة ٥٥ ك ولا بيع فجل ونحوه ممّا المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه؛ للجهالة.





مسائلة ٥٥ 🗸 ولا يصحّ بيع الملامسة، بأن يقول: «بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا»، أو يقول: «أي ثوب لمسته فهو لك بكذا».

و لا صوف على ظهر؛ لنهيه صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه في حديث ابن عباس (١٥)، ولأنه متصل بالحيوان، فلم

✓ ولا المنابذة، كأن يقول: «أي ثوب نبذته إلى "أي: طرحته فعليك بكذا»؛ لقول أبي هريرة: (أن النبى صَا الله عَلَيْهِ وَسَالًم نهى عن الملامسة والمنابذة) متفق عليه (١٦).

مسأثلة ٥٥ 🗸 وكذا بيع الحصاة، كـ»ارمِها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا» ونحوه.



مسألة ٥٥ 🗸 ولا بيع عبـ د غـير معـيّن مـن عبيـ ده ونحـوه، كشـاة مـن قطيع، وشـجرة مـن بسـتان؛ للجهالـة، ولـو تساوت القيم.

| Z | ٥ | ٦ | لة | مسأ |
|---|---|---|----|-----|
|   |   |   |    |     |



ويصح «إلا هذا» ونحوه؛ لأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نهى عن الثنيا إلا أن تُعلم) قال الترمذي: حديث

### مسألة ٥٦ 🗸



وإن استثنى بائع من حيوان يُؤكل رأسه وجلده وأطرافه: صحّ؛ لفعله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبوالخطاب(١١٨).

🗸 فإن امتنع المشتري من ذبحه: لم يجبره بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب.

ولا يصح استثناؤه إلا معيناً، فلا يصحّ «بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداً»؛ للجهالة.

- √ وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، وعكسه -أي: عكس استثناء الأطراف في الحكم-، استثناء الشحم والحمل ونحوه ممّا لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه.
  - وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم ونحوه.

مسأكلا ٥٦ ك ويصحّ بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان وبطيخ وبيض؛ لدعاء الحاجة لذلك، ولكونه مصلحة لفساده بإزالته.

### مسأ تا ۲۵ ک





ويصحّ بيع الباقلا ونحوه، كالحمص والجوز واللوز في قشره -يعني: ولو تعدّد قشره؛ لأنه مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب «في قشريه» - ؛ لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان.





| ويصحّ بيع الحبّ المشتدّ في سنبله؛ لأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فوجب زوال المنع. | مسائقہہ   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| والشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين أيضاً، كها تقدّم؛ لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به، كالمبيع.                                  | onits on  |
| فإن باعه برقمه -أي: ثمنه المكتوب عليه- وهما يجهلانه أو أحدهما: لم يصحّ؛ للجهالة.                                                               | مسانة ٢٥  |
| أو باعه بألف درهم ذهباً وفضة: لم يصحّ؛ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.                                                                           | 07 Wins   |
| أو باعه بها ينقطع به السعر -أي: بها يقف عليه- من غير زيادة: لم يصحّ؛ للجهالة.                                                                  | مسأنده    |
| أو باعه بها باع به زيد وجهلاه، أو جهله أحدهما: لم يصحّ البيع؛ <b>للجهل بالثمن</b> .                                                            | مسائلة ٥٦ |

مسألة ٥٧ كل وكذا لو باعه كما يبيع الناس، أو بدينار، أو درهم مطلق وثَمّ نقود متساوية رواجاً.

وإن لم يكن إلا واحداً، أو غلب: صحّ، وصرف إليه.

مسألة ٥٧ 🗸 ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة من دراهم أو فلوس، ووزن صنجة، وملء كيل مجهولين.

وإن باع ثوباً أو صبرة -وهي: الكومة المجموعة من الطعام-،

مسأ تلا ٧٥ 🕥

- او باع قطيعاً كل ذراع من الثوب بكذا،
  - أو كل قفيز من الصبرة بكذا،
  - أو كل شاة من القطيع بدرهم:

صحّ البيع، ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين -وهي الكيل والعدّ والندرع-.

مسأ تا ۴۷ ه

وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم: لم يصحّ؛ لأن «من» للتبعيض، و "كل العدد، فيكون مجهولاً، بخلاف ما سبق؛ لأن المبيع الكلّ لا البعض، فانتفت الجهالة.

🗸 وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا: لم يصحّ؛ لما ذُكر.







مسألة ٧٥ أو باعه بمئة درهم إلا ديناراً: لم يصحّ.



وعكسه: بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهماً: لم يصحّ؛ لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم: يصيره مجهولاً.



مسانة ٧٥ ك أو باع معلوماً ومجهو لا يتعذر علمه، كـ «هذه الفرس وما في بطن أخرى»، ولم يقل: «كلُّ منها بكذا»: لم يصحّ البيع؛ لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.

- 🖊 وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر.
- وإن قال: «كلِّ منهم بكذا»: صحّ في المعلوم بثمنه؛ للعلم به.

### مسألة ٥٧ 🔻



فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم: صحّ في المعلوم بقسطه من الثمن؛ لعدم الجهالة.

وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث.



مسالاً ٥٧ كوبد مشترك بينها، أو ما ينقسم عليه وبين غيره، كعبد مشترك بينها، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقفيزين متساويين لها: صحّ البيع في نصيبه بقسطه من الثمن؛ لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجراء.

ولم يصحّ في نصيب شريكه؛ لعدم إذنه.



مسألك٧٥ > والثالثة: ذكرها بقوله: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبداً وحرّاً، أو باع خلّا وخمراً، صفقة واحدة بثمن واحد: صحّ البيع في عبده بقسطه، وفي الخلّ بقسطه من الثمن؛ لأن كل واحد منها له حكم يخصّه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمها.

- ويُقدر خمر خلًا، وحر عبداً؛ ليتقسط الثمن.
- 🖊 ولمشترِ الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصحّ فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع؛ لتبعيض الصفقة عليه.

مسالة ٥٧ كوإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه الاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهم بثمن

وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها.

واحد: صح، وقسط الثمن على قيمتها.



### فصل:

مسألة ٥٨ كل يصحّ البيع ولا الشراء ممّن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني -أي: الذي عند المنبر عقب جلوس



الإمام على المنبر-؛ لأنه الذي كان على عهد رسول الله صَا آللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ، فاختص به الحكم؛ لقوله تعالى:

﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾، والنهي يقتضي الفساد.

- 🖊 وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعى عليه.
  - وتحرم المساومة والمناداة إذن؛ لأنها وسيلة للبيع المحرم.
    - **/** وكذا لو تضايق وقت مكتوبة.

مسأله ٥٨ كل ويصحّ بعد النداء المذكور البيع لحاجة، كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع.

√ ويصحّ أيضاً النكاح وسائر العقود، كالقرض، والرهن، والضمان، والإجارة، وإمضاء بيع خيار؛ لأن ذلك يقلُّ وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها؛ بخلاف البيع.

مُسَانَةُ ٥٨ ٧ ﴾ ولا يصحّ بيع عصير ونحوه ممّن يتخذه خمراً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِر وَالْعُدُونِ ﴾.





| ۵ | ٨   | 世 | مسأ |
|---|-----|---|-----|
|   | AL. |   |     |



وقد لا يقتل به.



وكذا بيعه لأهل حرب، أو قطّاع طريق؛ لأنه إعانة على معصية.

ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين؛ لأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهي عنه (١٩)، قاله أحمد، قال: وقد يقتل به،

مسأله ٥٨ ك ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر.

🖊 ولا قدح لمن يشرب به خمراً.

مسائد ٥٨ ك ولا جوز وبيض لقمار، ويحرم أكله، ونحو ذلك.



فمنع من ابتدائه.

وإن كان يعتق عليه بالشراء: صحّ؛ لأنه وسيلة إلى حريته.

### مسائلا ٥٨ ك وإن أسلم قن في يده -أي: يد كافر-، أو عند مشتريه منه، ثم ردّه لنحو عيب: أُجبر على إزالة ملكه







- ولا تكفي مكاتبته؛ لأنها لا تزيل ملك سيده عنه.
  - ولا بيعه بخيار؛ لعدم انقطاع علقه عنه.

### مسألله ٨٥



وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة، بأن باع عبده شيئاً وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف، أو إجارة، أو خلع، أو نكاح بعوض واحد: صحّ البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، فيبطل البيع؛ لأنه باع ماله لماله.

عنه، بنحو بيع، أو هبة، أو عتق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾.

- وتصح هي؛ لأن البطلان وُجد في البيع، فاختص به.
- 🗸 ويقسط العوض عليهم ا-أي: على المبيع، وما جمع إليه- بالقيم.





- 🖊 ويحرم أيضاً شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: «عندي فيها عشرة»؛ لأنه في معنى البيع المنهى عنه.
  - 🧹 ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين؛ ليفسخ المقول له العقد، ويعقد معه.
    - 🗸 وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحاً، لا بعد ردّ.
    - 🗸 ويبطل العقد فيهما -أي: في البيع على بيعه والشراء على شرائه-.
      - ر ويصح في السوم على سومه.
        - الإجارة كالبيع في ذلك.

ويحرم بيع حاضر لبادٍ، ويبطل إن قدِمَ لبيع سلعته بسعر يومها جاهلاً بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.

مسألة ٩٥

ومن باع ربويّاً بنسيئة -أي: مؤجل-، وكذا حالً لم يُقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، كثمن برّ اعتاض عنه برّاً، أو غيره من المكيلات: لم يجز؛ لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة.

مسألة ٩٥

وإن اشترى من المشتري طعاماً بدراهم، وسلّمها إليه، ثم أخذها منه وفاءً، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه: جاز.

مسأ ت الم

أو اشترى شيئاً ولو غير ربوي نقداً بدون ما باع به نسيئة، أو حالاً لم يقبض، لا بالعكس: لم يَجُزْ؛ لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفاً بخمس مئة، وتسمّى مسألة: العينة.

0 7 FU LULA

🗸 وقوله: لا، بالعكس، يعني: لا إن اشتراه بأكثر ممّا باعه به، فإنه جائز، كم لو اشتراه بمثله.

مسألة ٥٥ 🔇

وأما عكس مسألة العينة: بأن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؛



- 🖊 فنقل أبوداود: يجوز بلا حيلة.
- ونقـل حـرب: أنهـا مثـل مسـألة العينـة، وجـزم بـه المصنـف في الإقنـاع، وصاحب المنتهـي، وقدّمـه في المبـدع وغـيره. قـال في شرح المنتهـي: وهـو المذهـب؛ لأنـه يتخـذ وسـيلة للربـا، كمسـألة العينـة.
  - وكذا العقد الأول فيهما، حيث كان وسيلة إلى الثاني: فيحرم، ولا يصحّ.





مسألم ٥٩ ك ويُسن الإشهاد على البيع.





### الهوامش

- (۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۳٤٠ رقم ٣٤٠)، والبيهقي في سننه الكبرى (٦/ ١٧ رقم ٣١٠)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الخيار (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٥)، قال الكناني في مصباح الزجاجة (٣/ ١٦-١٧ رقم ٧٧٧): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٢٥ رقم ١٢٨٨).
- (٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٩٧)، عن أبي مسعود الأنصاري وَعَالِلْهُ عَنْهُ، وليس عن ابن مسعود رَعَوَلِللهُ عَنْهُ.
- (٣) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (رقم ٢٦١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢١ رقم ٢٠٥٧)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٣٧ رقم ١٣٧)، ثم قال: ثم روى من طريق قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اشترها، ولا تبعها. وإسناده صحيح أيضاً على شرطها. وفي الباب عنده آثار أخرى متضاربة. ويعجبني منها ما رواه عن الشعبي قال: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، إنها يبيعون الورق وعمل أيديهم. وإسناده صحيح على شرط مسلم.
- (٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٣٦)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١).
- (٥) أخرجه أحمد (٤/ ٩٥ رقم ٢٢٢١)، وابن حبان في صحيحه (١١/ ٣١٢ رقم ٤٩٣٨)، ولفظه: عن ابن عباس: أن النبي صَّالَّلَهُ عَيْدَوَسَمَّ نظر إلى السياء، وقال: (قاتل الله اليه ود، حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها، وأكلوا أثانها، وإنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه). قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه أيضاً أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في ثمن الخمر والميتة (٣/ ٢٩٨ رقم ٣٤٩). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢/ ٢٩٧ رقم ٣٥٩).
- (٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (٢/ ٧٣٧ رقم / ٢١٨٧)، والترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله صَلَّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/ ٥٣٤)، والألباني في إرواء الغليل (٣/ ٥٣٤)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٣٢).
  - (٧) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٠/ ٣٣٧ برقم ١٩٢٩).
  - (۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٣٧ برقم ٢٠٨٠٣)
    - (٩) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦/ ٩٢ برقم ١٠١٠٧).
    - (۱۰) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦/ ٩٣ برقم ١٠١٠٧).
  - (١١) أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في الأموال (رقم ١٤٧).
- (۱۲) أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ ٥٨ رقم ٢٢٧)، والبيهقي في معرفة السنن (٨/ ٢١٨ ٢١٩ رقم ١١٦٨)، وأخبار مكة للفاكهي (٣/ ٢٤٣ رقم ٢٤٣ ٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣ رقم ٢٣٢ ٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ولفظه: عن عبدالله بن عمرو رَحَيَّكَ عَالَ الله صَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ قال: قال رسول الله صَالَقُهُ عَيْدُوسَدُّ: (مكّة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١١/ ١٧ رقم ٢٥١٤).





- (١٣) أخرجه أحمد (٣٨/ ١٧٤ رقم٢٣٠٨٢)، وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في منع الماء (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٤٧٩)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب المسلمون شركاء في ثلاث (٢/ ٨٢٦ رقم ٢٤٧٢)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/٦-٧ رقم١٥٥٢).
- (١٤) أخرجه أحمد (١٧/ ٤٧٠ رقم ١١٣٧٧)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص (٢/ ٧٤٠ رقم ٢١٩٦)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٣٢ رقم ١٢٩٣).
- (١٥) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٤/ ١٠١ رقم ٣٧٠٨)، وفي الكبير (١١/ ٣٣٨ رقم ١١٩٣٥)، والدارقطني (٣/ ١٤ رقم ٤٠)، والبيهقي في الكبري (٥/ ٣٤٠ رقم ١١١٧٤)، ولفظ الأوسط: عن ابن عباس قال: (نهي رسول الله صَلَّاللَّهُ مَلَاتُهُ وَسَلَّم أَن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع). ولا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عنه صَلَّاتَلَهُ كَلَيْدُوسَلَّم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٣ رقم ٦٤٨٥): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في بلوغ المرام (رقم ٨٢٣): رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح. وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.
- (١٦) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع المنابذة (٣/ ٧٠ رقم ٢١٤٦)، ومسلم في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (٣/ ١١٥١ رقم ١١٥١).
- (١٧) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله صَّالِللهُ عَنَالِهُ عَن رسول الله صَّالِللهُ عَنَالِيَهُ عَن واللهِ عن رسول الله عَنَالِلهُ عَنَالُهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللللهُ عَنْ اللللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللللهُ عَنْ اللللللهُ عَلَا عَلَا الللللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللللللهُ عَلَمُ عَلَيْ الللللهُ ولفظه: عن جابر: (أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، والثنايا إلا أن تعلم). قال أبوعيسي: هـذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه ابن حبان في صحيحه (١١/ ٣٤٤ رقم ٤٩٧)، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٥٨)، وورد النهي عن الثنيا عند مسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين (٣/ ١١٧٥ رقم١٥٣٦)، ولفظه: عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهُ عَن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
- (١٨) أخرجه أبو داود في المراسيل (رقم ١٧٩) من مرسل عروة ومن معضل عمارة بن غزية، ولفظه: عن عمارة ابن غزية الأنصاري عن عروة بن الزبير: (أن رسول الله صَالَاتُهُ مَلَيه وَسَلَّم حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرّا براعي غنم، فاشتريا منه شاة، وشرط أن سلبها له).
- (١٩) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ١٣٦ رقم٢٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٢٧ رقم١٠٩٦)، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح. ولفظه: عن عمران بن حصين قال: (نهي رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع السلاح في الفتنة). وبوّب البخاري في كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. (٣/ ٦٣) قبل حديث (رقم ٢١٠)، وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٦): رواه ابن عدى والبزار والبيهقي مرفوعاً، وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقاً. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٣٥ رقم١٢٩٦).
- (٢٠) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢).









# باب الشروط في البيع

### وفيه خمس عشرة مسألة

مسألة ٥٩ أكر بسبب العقد ما له فيه منفعة.



مسألة ٦٠ > ومحل المعتبر منها صلب العقد.

مسالة ٦٠ 🗸 وهي ضربان، ذكر الأول منهم بقوله: منها صحيح، وهو: ما وافق مقتضى العقد.

🖊 وهو ثلاثة أنواع، أحدها: شرط مقتضى البيع، كالتقابض، وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف.





مسألة ٦٠ الثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد، كالرهن المعين، أو الضامن المعين، وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدّة معلومة، وكشرط صفة في المبيع، ككون العبد كاتباً أو خصيّاً أو مسلماً أو خياطاً مثلاً، والأمة بكراً أو تحيض، والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيوداً: فيصحّ، فإن وفي بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ، أو أرش فقد الصفة.

وإن تعذر ردّ: تعيّن أرش.

مسألة • ٦

وإن شرط صفة، فبان أعلى منها: فلا خيار.



مسألة ٦٠ 💟 والثالث: شرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع، غير وطء ودواعيه، نحو: أن يشترط البائع سكني الدار أو نحوها شهراً، وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين؛ لما روى جابر: (أنه باع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جملًا، واشترط ظهره إلى المدينة) متفق عليه(١).

- 🗸 واحتج في التعليق والانتصار وغيرها: بشراء عثمان من صهيب أرضاً، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه (٢)، ذكره في المبدع، ومقتضاه: صحة الشرط المذكور.
  - ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى.
  - وإن تعذّر انتفاعه بسبب مشتر: فعليه أجرة المثل له.







مسألة ٦٠ 🗸 أو شرط المشتري على البائع نفعاً معلوماً في مبيع، كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم، أو تكسيره، أو خياطة الثوب المبيع، أو تفصيله إذا بيّن نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج أحمد لذلك بما روي: أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطى جرزة حطب، وشارطه على حملها(٣)، ولأنه بيع وإجارة، فالبائع كالأجر.

🥒 وإن تراضيا على أخذ أجرته -ولو بلا عذر-: جاز.

### مسألة ٢٠



وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، كحمل حطب وتكسيره، وخياطة ثوب وتفصيله: بطل البيع؛ لما روى أبوداود والترمذي عن عبدالله بن عمر عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (لا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطانِ فِي بَيْع، وَلا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) قال الترمذي: حديث حسن صحيح (١٠).

والضرب الثاني من الشروط، أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو: ما ينافي مقتضى العقد.





وهو ثلاثة أنواع، أحدها: يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر، كسلف -أي: سلم- وقرض، وبيع وإجارة، وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهى عنه (٥)، قاله أحمد.





مسأكم ١٠ كل الثاني: ما يصحّ معه البيع، وقد ذكره بقوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلاّ ردّه، أو شرط أن لا يبيع المبيع، ولا يهبه، ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له -أي: للبائع-، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك -أي: أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه-:

- بطل الشرط وحده؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُ وَ باطِلٌ، وَإِنْ كانَ مئة شرط) متفق عليه (٢).
  - البيع صحيح؛ لأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث بريرة أبطل الشرط، ولم يبطل العقد.
- 🗸 إلاّ إذا شرط البائع العتق على المشتري: فيصح الشرط أيضاً، ويُجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له، فإن أصرّ: أعتقه حاكم.
- 🗸 وكذا شرط رهن فاسد كخمر، ومجهول، وخيار، أو أجل مجهولين ونحو ذلك: فيصحّ البيع، ويفسد الشرط.

### مسألة ٢٠



وإن قال البائع: "بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليالٍ -مثلاً-، أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلاّ تفعل ذلك فلا بيع بيننا»، وقَبِل المشتري: صحّ البيع والتعليق، كما لو شرط الخيار.

وينفسخ إن لم يفعل.

مسألة ٦١



🖊 وكذا تعليق القبول.

أو يقول الراهن للمرتهن: «إن جئتك بحقك في محلّه، وإلاّ فالرهن لك»: لا يصحّ البيع؛ لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صاحِبه) رواه الأثرم(٧٧)، وفسره أحمد بذلك.

التعليلات

والثالث: ما لا ينعقد معه بيع، نحو «بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا».



### مسألة ٦١ > وكذا كل بيع عُلّق على شرط مستقبل، غير:



- أ 🖊 إن شاء الله.
- ب 🧹 وغير بيع العربـون، بـأن يدفع بعـد العقـد شـيئاً، ويقـول: «إن أخـذت المبيـع أتممـت الثمـن، وإلاّ فه و لك»: فيصح ؛ لفعل عمر رَضَالِتُهُ عَنهُ (١٠) ، والمدفوع للبائع إن لم يتمّ البيع.
  - **/** والإجارة مثله.

### وإن باعه شيئاً، وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول، أو من عيب كذا إن كان: لم يبرأ البائع.



- وإن وجد المشتري بالمبيع عيباً: فله الخيار؛ لأنه إنها يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله.
  - وإن سمّى العيب، أو أبرأه المشترى بعد العقد: برئ.

### مسأكا ٦١ ﴾ وإن باعه داراً أو نحوها ممّا يُـذرع على أنها عشر أذرع، فبانت أكثر من عشر أو أقـل منها: صحّ البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه.



- √ ولمن جهله -أي: الحال من زيادة أو نقصان- وفات غرضه: الخيار، فلكل منهم الفسخ، ما لم يُعْطِ البائع الزيادة للمشتري مجاناً في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية؛ لعدم فوات الغرض.
  - 🧹 وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص: جاز، ولا يُجبر أحدهما على ذلك.
- وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة، فبانت أقل أو أكثر: صح البيع، والاخيار، والزيادة للبائع والنقص عليه.

### الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبيّن كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس (۳/ ۱۰۰ رقم ۲۳۰۹)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (۳/ ۱۲۲۱ رقم ۷۱٥).
- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٤٨ رقم ٢٣٤٦٦)، ولفظه: عن مرة بن شراحيل قال: «إن صهيباً باع داره من عثمان، واشترط سكناها كذا وكذا».
  - (٣) ذكره ابن قدامة في المغنى (٤/ ٧٧)، والكافي (٢/ ٢٣). ولم نقف على الأثر مسنداً.
- (٤) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٣٠٣ رقم ٣٠٠ )، والترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/ ٥٣٥ رقم ١٢٣٤)، وقال: وهذا حديث حسن صحيح. قال ابن حجر في بلوغ المرام (رقم ٢٠٠): رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٤٨ رقم ١٣٠٨).
- (٥) أي في حديث أبي هريرة رَحَوَلَيْفَمَنْهُ أنه قال: (نهى رسول الله صَلَّاللَهُ عَنَايَهُ عَن بيعتين في بيعة) رواه أحمد (١١/ ٢٠٣ برقم ٢٠٢٨). والترمذي وصححه (٣/ ٥٢٥ برقم ١٢٣١).
- (٦) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء (٣/ ٧١ رقم ٢١٥٥)، ومسلم في كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤).
- (٧) أخرجه البزار في مسنده (٢/ ٣٨٠ رقم ٧٧٤)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٩٦ ٩٧): وصحح أبو داو د والبزار والدار قطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدار قطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وصله.
- (A) قال البخاري في صحيحه (٣/ ١٢٣): «واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضى فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار».



| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |





# باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

### وفيه سبع وتسعون مسألة



مسألة ٦١ الخيار: اسم مصدر اختار، أي: طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.

مسألة ٢١



وهو ثمانية أقسام؛ الأول: خيار المجلِس -بكسر اللام موضع الجلوس- والمراد هنا: مكان التبايع.

يشت خيار المجلس في البيع؛ لحديث ابن عمر يرفعه: (إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما بالْخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّ قا وَكانا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُما الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُما الآخَر فَتَبايَعا عَلَى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) متفق عليه (١).

مسألة ٦١ كل كن يستثنى من البيع:

- أ 🖊 الكتابة.
- ب 🖊 وتولي طرفي العقد.
- ج 🖊 وشراء من يعتق عليه.
- د / أو اعترف بحريته قبل الشراء.







- ب 🖊 وقسمة التراضي.
- ج 🖊 والهبة على عوض؛ لأنها نوع من البيع.
- د 🗸 وكبيع أيضاً: إجارة؛ لأنها عقد معاوضة، أشبهت البيع.
- ه 💟 وكذا الصرف والسلم؛ لتناول البيع لها، دون سائر العقود كالمساقاة، والحوالة، والوقف، والرهن، والضان.



- ✓ فإن كانا في مكان واسع -كصحراء-: فبأن يمشى أحدهما مستدبراً لصاحبه خطوات.
- 🖊 وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت: فبأن يفارقه من بيت إلى بيت، أو إلى نحو صفة.

ولكلّ من المتبايعين ومن في معناهما ممّن تقدّم: الخيار ما لم يتفرقا عُرفاً بأبدانها من مكان التبايع.

- وإن كانا في دار صغيرة: فإذا صعد أحدهما السطح، أو خرج منها فقد افترقا.
- 7 وإن كانا في سفينة كبيرة: فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل، أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها.
- ولو حجز بينها بحاجز كحائط، أو ناما: لم يعد تفرقاً؛ لبقائها بأبدانها بمحل العقد، ولو طالت المدة.

### وإن نفياه -أي: الخيار-، بأن تبايعا على أن لا خيار بينها: لزم بمجرد العقد.

▼ أو أسقطاه -أى: الخيار - بعد العقد: سقط؛ لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه.

### مسألة ۲۱









| وإن أسقطه أحدهما -أي: أحد المتبايعين-، أو قال لصاحبه «اختر»: سقط خياره، وبقي خيار الآخر؛ لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره، بخلاف صاحبه.                                                                                                         | مسائد۲۲    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| وتحرم الفرقة خشية الفسخ.                                                                                                                                                                                                                     | مسألة ٢٢ 🕥 |
| وينقطع الخيار بموت أحدهما، لا بجنونه.                                                                                                                                                                                                        | مسائلا ۲ ۲ |
| وإذا مضت مدّته، بأن تفرّقا كما تقدّم، لزم البيع بلا خلاف.                                                                                                                                                                                    | مسأللا ٢٢  |
| القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط، بأن يشترطاه -أي: يشترط المتعاقدان- الخيار في صلب العقد، أو بعده في مدّة خيار المجلس أو الشرط، مدّة معلومة -ولو طويلة-، لقوله صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: (اللَّسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)(٢). |            |
| ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم،                                                                                                                                                      |            |
| ولا يصحّ اشتراطه بعد لـزوم العقـد، ولا إلى أجـل مجهـول، ولا في عقـد حيلـة ليربـح في قـرض، فيحـرم،<br>ولا يصـحّ البيـع.                                                                                                                       |            |

وإذا مضت مدّته -أي: مدّة الخيار - ولم يفسخ: لزم البيع.

مسأ ثلاً ٢٦



### مسألة ٢٦





🖊 ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر، كصرف، وسلم، وضمان، وكفالة.

### مسألة ٦٢ 🄀 ويصحّ شرطه للمتعاقدين، ولو وكيلين.





مسألة ٦٣ 🔪



وإن شرطاه إلى الغد أو الليل: صحّ، ويسقط بأوله -أي: أول الغد أو الليل-؛ لأن «إلى» لانتهاء الغاية،

فلا يدخل ما بعدها فيها قبلها.





مسألة ٦٣ 💟 ويجوز لمن له الخيار: الفسخ، ولو مع غيبة صاحبه الآخر، ومع سخطه، كالطلاق.

مسألا ٢٣ كل والملك في المبيع مدّة الخيارين -أي: خيار الشرط وخيار المجلس-: للمشتري، سواء كان الخيار لها



مسلم (")، فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار.

مسأ ٢٣ الم



وله -أي: للمشتري- نهاؤه -أي: نهاء المبيع- المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدّة الخيارين، ولو فسخاه بعد؛ لأنه نهاء ملكه الداخل في ضهانه؛ لحديث: (الخُراجُ بالضَّهانِ) صححه الترمذي(٤٠).

أو لأحدهما؛ لقول ه صَالَتَهُ عَلَيه وَسَلَّم: (مَنْ باعَ عَبْداً وَلَهُ مالٌ: فَهالُهُ لِلْبائِع، إِلا آَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ) رواه

وأما النهاء المتصل كالسمن: فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ لتعذر انفصاله.





## الآخر.

- فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه، كأن آجره له.
- ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين، إلاّ بإذن المشتري أو معه، كأن استأجر منه به عيناً، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها، وحلب دابة ليعلم قدر لبنها: لم يبطل خياره؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار، كاستخدام الرقيق.

ويحرم، ولا يصحّ تصرف أحدهما في المبيع، ولا في عوضه المعين فيها -أي: في مدّة الخيارين- بغير إذن

إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار: فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذ.

مسألة ٦٣



- وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف، أو بيع، أو هبة، أو لمس: فسخ لخياره وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضى به.
  - بخلاف تجربة المبيع واستخدامه.

مسألة ٦٣ 🗸 وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده: ليس فسخاً للبيع.

مساكلاً ٦٣ > ويبطل خيارهما مطلقاً بتلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مُشترٍ إياه مطلقاً.





ومن مات منها -أى: من البائع أو المسترى - في زمن الخيار: بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته، كالشفعة وحدّ القذف.



الثالث من أقسام الخيار: خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العرف.

### مسألة ٦٤ > وله ثلاث صور؛



- أ 7 إحداها: تلقى الركبان؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَلْقُّ وُاالجُلَبَ، فَمَنْ تَلَقّاهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذا أَتَّى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُ وَ بِالْخِيارِ) رواه مسلم (٥٠).
- ب 📝 والثانية: المشار إليها بقوله: «بزيادة الناجش» الذي لا يريد شراء، ولو بلا مواطأة، ومنه: «أعطيت كذا» وهو كاذب؛ لتغريره المشترى.
- ج 🖊 الثالثة: ذكرها بقوله: «والمسترسل»، وهو من جهل القيمة، ولا يحسن يهاكس، من استرسل: إذا اطمأن واستأنس، فإذا غُبن: ثبت له الخيار.
  - **ا** ولا أرش مع إمساك.

### مسألة ٢٤ 🗸 والغبن محرم، وخياره على التراخي.

### مسألة ٦٤ 🗸 الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس، من الدلسة، وهي الظلمة.



- ▼ فيثبت بها يزيد به الثمن، كتسويد شعر الجارية وتجعيده -أي: جعله جعداً، وهو ضد السبط-، وجمع ماء الرحى -أي: الماء الذي تدور به الرحى- وإرساله عند عرضها للبيع؛ لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في الثمن.
  - **ا** فإذا تبيّن له التدليس: ثبت له الخيار.
- وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام؛ لحديث أبى هريرة يرفعه: (لا تُحَرُّوا الإبلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها فَهُ وَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَها، إِنْ شاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شاءَ رَدَّها وَصاعاً مِنْ تَمْرِ) متفق عليه(١).

مسأنة ٢٤ 🗸 وخيار التدليس على التراخي، إلا المصرّاة، فيخيّر ثلاثة أيام منذ علم بين:

- أ 7 إمساك بلا أرش.
- ب 🗸 وردّ مع صاع تمر سليم إن حلبها.
  - ج 🖊 فإن عدم التمر: فقيمته.
    - ويُقبل ردّ اللبن بحاله.





مسألة ٦٤ > الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب وما بمعناه، وهو -أي: العيب- ما ينقص قيمة المبيع عادةً، فيا عدّه التجار في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به، وما لا فلا.

- 🖊 والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كإصبع وسنّ، أو زيادتها، وزنا الرقيق إذا بلغ عشراً من عبد أو أمة، وسرقته، وشربه مسكراً، وإباقه، وبوله في الفراش، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب وحرنه ونحوه، وبخر، وحول، وخرس، وطرش، وكلف، وقرع، وحمل أمة، وطول مدّة نقل ما في دار مبيعة عرفاً، وكونها ينزلها الجند.
- 🗸 لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، ولا حمّى وصداع يسيرين، ولا ثيوبة، أو كفر، أو عدم حيض، ولا معرفة غناء.

### مسألق ٢٤ >



فإذا علم المشتري العيب بعد العقد: أمسكه بأرشه إن شاء؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله وهو الأرش.



مسألة ٦٤ > وهو -أي الأرش-: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوّم المبيع صحيحاً ثم معيباً، ويؤخذ قسط ما بينها من الثمن.

🗸 فإن قوّم صحيحاً بعشرة ومعيباً بثمانية: رجع بخمس الثمن قليلاً كان أو كثيراً.

التعليلات

وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا، كشراء حلى فضة بزنته دراهم: أمسك مجاناً إن شاء، أو ردّه، وأخذ الثمن المدفوع للبائع.

| وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن، أو وهب له، ثم فسخ البيع لعيب أو غيره: رجع بالثمن على البائع.                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع، أو حدث العيب بعد العقد: فلا خيار له.  إلا في مكيل ونحوه تعيّب قبل قبضه.                                                    | سألة ٤٦ 🍆 |
| وإن تلف المبيع المعيب، أو عتق العبد، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب، أو نسجه، أو وهب المبيع، أو باعه أو بعضه: تعيّن الأرش؛ لتعنّر الردّ، وعدم وجود الرضابه ناقصاً. |           |
| وإن دلس البائع، بأن علم العيب، وكتمه عن المشتري، فهات المبيع، أو أبق: ذهب على البائع؛ لأنه غرّه، وردّ للمشتري ما أخذه.                                            |           |
| وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند، وبيض نعام، فكسره فوجده فاسداً، فأمسكه:<br>فله أرشه.                                                                |           |
| وإن ردّه: ردّ أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه؛ لأن عقد البيع يقتضي السلامة.<br>ويتعيّن أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة.                                      |           |

| _ |   | 2016 | 9    |
|---|---|------|------|
| н | 0 | 244  | LULA |
|   |   |      |      |



وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره، فوجده فاسداً: رجع بكل الثمن؛ لأنّا تبينا فساد العقد من أصله؛ لكونه وقع على ما لا نفع فيه.

وليس عليه ردّ فاسد ذلك إلى بائعه؛ لعدم الفائدة فيه.





### مسألة ٦٥ ﴿ وَلا يَفْتَقُر الفَسْخُ للعيبِ إلى:





- أ 🍆 حكم.
- ب 🖊 ولا رضا.
- ج 🗸 ولا حضور صاحبه -أي: البائع-، كالطلاق.

### مسألة ٦٥ 🗸 ولُمِشترِ مع غيره معيباً، أو بشرط خيار: الفسخ في نصيبه، ولو رضي الآخر.

🖊 والمبيع بعد فسخ: أمانة بيد مُشترِ.



مسأكلا ٦٥ 🗸 وإن اختلف اليائع والمشتري - في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال: فقول مُشترٍ مع يمينه، إن لم يخرج عن يده؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، ويرده.

مسألة ٢٥ 🕥



وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، كالأصبع الزائدة، والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد: قُبل قول المشتري في المثال الأول، والبائع في المثال الثاني بالايمين؛ لعدم الحاجة إليه.

مسألة ٦٥ > ويُقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود.

- إلاّ في خيار شرط: فقول مُشترٍ.
- وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن، وقرض، وسلم ونحوه، إن لم يخرج عن يده.
  - وقول مُشتر في عيب ثمن معين بعقد.

مسائد ٦٦ 💟 ومن اشتري متاعاً، فو جده خيراً مما اشتري: فعليه ردّه إلى بائعه.

مسألة ٦٦ \ السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان الثمن أقل أو أكثر ممّا أخبره به.



### مسألاً ٦٦ > ويثبت في أنواعه الأربعة في:



- أ 🗨 التولية، وهي: بيع برأس المال.
- ب 🗨 وفي الشركة، وهي: بيع بعضه بقسطه من الثمن، و»أشركتك»: ينصرف إلى نصفه.
  - ج 🖊 وفي المرابحة، وهي: بيعه بثمنه وربح معلوم.
  - وإن قال: «على أن أربح في كل عشرة درهماً»: كُره.
  - د 🖊 وفي المواضعة، وهي: بيعه برأس ماله وخسران معلوم.



- مسأك ٢٦٤ > ولابد في جميعها -أي: الصور الأربعة-: من معرفة المشتري والبائع رأس المال؛ لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات: لم يصحّ.
- وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع، تبع فيه المقنع، وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقلّ: حطّ الزائد.
  - 🖊 ويحطّ قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعه، ولا خيار للمشتري.

مسألة ٦٦ 💟 ولا تقبل دعوى بائع غلطاً في رأس المال بلا بينة.





- أو اشترى ممّن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته،
- / أو اشترى شيئاً بأكثر من ثمنه حيلة، أو محاباة أو لرغبة تخصّه، أو موسم فات،
- 🗸 أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، ولم يبيّن ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن: فلمُشترِ الخيار بين الإمساك والردّ، كالتدليس.
- والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلاً: أنه يؤجل على المشتري، ولا خيار؛ لزوال الضرر، كما في الإقناع والمنتهي.

### مسألة ٢٦



وما يزاد في ثمن، أو يحط منه -أي: من الثمن- في مدّة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرش لعيب، أو لجناية عليه -أي: على المبيع- ولو بعد لزوم البيع: يُلحق برأس ماله، ويجب أن يخبر به، كأصله.

- وكذا ما يُزاد في مبيع، أو أجل، أو خيار، أو ينقص منه في مدّة خيار: فيلحق بعقد.
- وإن كان ذلك -أي: ما ذكر من زيادة أو حط- بعد لزوم البيع بفوات الخيارين: لم يلحق به -أي: بالعقد-، فلا يلزم أن يخبر به.
  - لا إن جنى المبيع ففداه المشتري؛ لأنه لم يزد به المبيع ذاتاً ولا قيمةً.

### مسألة

وإن أخبر بالحال بأن يقول: «اشتريته بكذا، أو زدته، أو نقصته كذا» ونحوه: فحسن؛ لأنه أبلغ في الصدق.

ولا يلزم الإخبار بأخذ نهاء، واستخدام، ووطء إن لم ينقصه.







| 7 | ч | ч | 'n  | ŧί | ша  |
|---|---|---|-----|----|-----|
|   |   |   | V " | -8 | 444 |

◊ وإن اشترى شيئاً بعشرة -مثلاً-، وعمل فيه صنعة، أو دفع أجرة كيله أو مخزنه: أخبر بالحال.

🖊 ولا يجوز أن يجمع ذلك، ويقول: «تحصل على بكذا».

مسالة ٦٦ ك وما باعه اثنان مرابحة: فثمنه بحسب ملكيهما، لا على رأس ماليهما.



مسألة ٧٧ السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة.

- ✓ فإذا اختلفا هما، أو ورثتها، أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن، بأن قال بائع: «بعتكه بمئة»، وقال مشترِ: «بثمانين»، ولا بينة لهما، أو تعارضت بينتاهما: تحالفا -ولـو كانـت السلعة تالفـة-، فيحلف بائع أولاً «ما بعته بكذا، وإنها بعته بكذا»، ثم يحلف المشتري: «ما اشتريته بكذا، وإنها اشتريته بكذا»، وإنا بدأ بالنفى؛ لأنه الأصل في اليمين.
  - ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر.
    - **/** وكذا إجارة.
  - وإن رضي أحدهما بقول الآخر، أو حلف أحدهما، ونكل الآخر: أقرّ العقد.
  - 🗸 فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة: رجعا إلى قيمة مثلها.
    - ويقبل قول المشتري فيها؛ لأنه غارم، وفي قدر المبيع.

· فإن اختلف في صفتها -أي: صفة السلعة التالفة- بأن قال البائع: «كان العبد كاتباً»، وأنكره المشتري: فقول مُشتر؛ لأنه غارم.





- ر في أثنائها بالقسط.
- وإذا فسخ العقد بعد التحالف: انفسخ ظاهراً وباطناً في حق كل منهما، كالرد بالعيب.



مسأكر الإلك المسترية بكذا مؤجلًا، وأن يقول المستري: «اشتريته بكذا مؤجلًا»، وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح، أو فاسد كرهن، أو ضمين، أو قدرهما: فقول من ينفيه بيمينه؛ لأن الأصل عدمه.

مسألة ٦٧ 🕥



وإن اختلف في عين المبيع، كـ «بعتني هذا العبد»، قال: «بل هذه الجارية»: تحالف، وبطل -أي: فسخ البيع-، كم لو اختلف في الثمن.

- ✓ وعنه: القول قول بائع بيمينه؛ لأنه كالغارم، وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما.
  - وكذا لو اختلفا في قدر المبيع.

مسألة ٧٧ ﴿ وإن سمّيا نقداً، واختلفا في صفته: أُخذ نقد البلد، ثم غالبه رواجاً، ثم الوسط إن استوت.





مسألة ٧٧ >



وإن أبى كل منها تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع: «لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن»، وقال المشتري: «لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع»، والثمن عين -أي: معين -: نُصب عدل -أي: نصبه الحاكم - يقبض منها المبيع والثمن، ويسلم المبيع للمشتري، ثم الثمن للبائع بجريان عادة الناس بذلك.

مسألة ٦٧ ك



وإن كان الثمن ديناً حالاً: أُجبر بائع على تسليم المبيع؛ لتعلق حق المستري بعينه، ثم أُجبر مُشترٍ إن كان الثمن في المجلس؛ لوجوب دفعه عليه فوراً لتمكنه منه.

مسألم ٧٦ 🕥



وإن كان ديناً غائباً في البلد أو فيها دون مسافة القصر: حجر عليه -أي: على المشتري- في المبيع وبقية ماله حتى يحضره؛ خوفاً من أن يتصرف في ماله تصرفاً يضرّ بالبائع.

مسألة ٧٧ 🕥



وإن كان المال غائباً بعيداً مسافة القصر، أو غيبه بمسافة القصر عنها -أي: عن البلد-، والمشتري معسر، يعني: أو ظهر أن المشتري معسر: فلبائع الفسخ؛ لتعذر الثمن عليه، كما لو كان المستري مفلساً.

🖊 وكذا مؤجر بنقد حالً.

مسألة ٦٨ 💟 ويثبت الخيار للخلف في الصفة، إذا باعه شيئاً موصوفاً، ولتغير ما تقدّمت رؤيته العقد.

•

وبذلك تمّت أقسام الخيار ثمانية.

|               | فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سأللآ ٨٦ 🕥    | ومن اشترى مكيلاً ونحوه -وهو الموزون، والمعدود، والمذروع-: صحّ البيع، ولزم بالعقد حيث لا خيار.                                                                                        |
|               | ولم يصحّ تصرفه فيه ببيع، أو هبة، أو إجارة، أو رهن، أو حوالة حتى يقبضه؛ لقوله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  (مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوفِيَه) متفق عليه (٧). |
| سأ للإ ۱۸ كلا | ويصحّ عتقه وجعله مهراً، وعوض خلع، ووصية به.                                                                                                                                          |
|               | وإن اشترى المكيل ونحوه جزافاً: صحّ التصرف فيه قبل قبضه؛ لقول ابن عمر وَ اللهُ عَنْهُا: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيّاً مجموعاً فهو من مال المشتري»(٨).                          |
| سأنلا ۱۸ 🏑 ک  | وإن تلف المبيع بكيل ونحوه، أو بعضه قبل قبضه: فمن ضهان البائع.                                                                                                                        |
| سالة ٦٨       | وإن تلف المبيع المذكور بآفة سهاوية لا صنع لآدمي فيها: بطل -أي: انفسخ البيع                                                                                                           |

وإن بقي البعض: نُحيّر المشتري في أخذه بقسطه من الثمن.





| ﴾ وإن أتلف -أي: المبيع- بكيـل أو نحـوه آدمـي، سـواء كان هـو البائـع أو أجنبيّـاً، خُـيّر مُشـترٍ بـين: فسـ | مسألة ٦٨ ك |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| البيع، ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله -أي: بمثله- إن كا                    |            |
| مثليّــاً، أو قيمتــه إن كان متقومــاً.                                                                    |            |





مسأكم٨٦ > وما عداه -أي: عدا ما اشتري بكيل، أو وزن، أو عدّ، أو ذرع- كالعبد والدار: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه؛ لقول ابن عمر: (كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صَ آلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها، ما لم يتفرق وبينهم شيء) رواه

الاّ المبيع بصفة، أو رؤية متقدّمة: فلا يصحّ التصرف فيه قبل قبضه.

مسألة ٦٨٦



وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه: فمن ضمانه -أي: ضمان المشتري-؛ لقوله صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الخُراجُ بالضَّان)(١٠٠)، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه.

وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف: ضمنه ضمان غصب.

مسألة ٦٩ كل والثمر على الشجر، والمبيع بصفة، أو رؤية سابقة: من ضمان بائع.

| <ul> <li>ومن تعيّن ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة: فله التصرّف فيه قبل قبضه.</li> </ul>                         | مسألة ٢٩ 🗸 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| و يحصل قبض ما بيع بكيل: بالكيل.                                                                                   | مسائلا ۹ ۲ |
| ﴾ أو بيع بوزن: بالوزن.<br>﴾ أو بيع بعدّ: بالعدّ.                                                                  |            |
| او بيع بذرع: بذلك الذرع.<br>لحديث عثمان يرفعه: (إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) رواه الإمام(١١٠). |            |
| وشرطه: حضور مستحق أو نائبه.                                                                                       |            |
| ومؤونة كيّال ووزّان وعدّاد ونحوه: على باذل.                                                                       | مسان۳۹ م   |
|                                                                                                                   |            |
| ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.                                                                                      | مسألة ٢٩ ك |
|                                                                                                                   |            |





مسألة ٢٩ ك و يحصل القبض في صبرة، وما ينقل كثياب وحيوان: بنقله.

| ويحصل القبض فيها يتناول كالجواهر والأثهان: بتناوله، إذ العرف فيه ذلك.                                              | مسألة ٢٩    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
| وغيره -أي: غير ما ذكر- كالعقار والثمرة على الشجر قبضه: بتخليته بـلا حائـل، بـأن يفتـح لـه بـاب                     | مسألة ٢٩ >  |
| الـدار، أو يسـلّمه مفتاحهـا ونحـوه، وإن كان فيهـا متـاع للبائـع، قالـه الزركـشي.                                   |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
| ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل: إذن شريكه.                                                                             | 1 4 AJ Luia |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
| والإقالة مستحبة؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: (مَنْ أَقالَ مُسْلِماً أَقالَ اللهُ عَزَيْجَلَّ عَثْرَتَهُ | مسألة ٢٩    |
| روم و القيامة (١٢٠).<br>يَـوْمَ الْقِيامَةِ (٢١٠).                                                                 |             |
| يـوم الويامــو) .                                                                                                  |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
| وهي فسخ؛ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يُقال: أقال الله عثرتك -أي: أزالها-، فكانت فسخاً                           | مسألة ٧٠    |
| للبيع، لا بيعاً.                                                                                                   |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
| فتجوز قبل قبض المبيع، ولو نحو مكيل.                                                                                | مسألة ٧٠    |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                    |             |

| ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدراً ونوعاً؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كلّ منهما بها كان له. | مسألة • ٧  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                           |            |
|                                                                                           | •          |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
| وتجوز بعد نداء الجمعة.                                                                    | مسأ للا ١٠ |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
| ولا يلزم إعادة كيل أو وزن.                                                                | مسألة • ٧  |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
| وتصحّ من مضارب وشريك، وبلفظ صلح، وبيع، ومعاطاة.                                           | مسألة ٧٠   |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
| ولا يحنث بها من حلف لا يبيع.                                                              | مسألة ٠٧   |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |





| ولا خيار فيها، أي: لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط ونحوه. | مسألة • ٧   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
| ولا شفعة فيها؛ لأنها ليست بيعاً.                                    | مسأئلة ٧٠ 🕥 |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
| · N -                                                               | مسألة ٧٠    |
| و لا تطبيح مع.                                                      |             |
| تلف مثمن.                                                           |             |
|                                                                     |             |
| ﴾ أو موت عاقد.                                                      |             |
| ✔ ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه.                                      |             |
|                                                                     |             |
| 🗸 أو غير جنسه.                                                      |             |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
| دا ۱۰۰ ۱۳۰ ۳۰ ۵                                                     | / V \ 211a  |
| ومؤونة ردّ مبيع تقايلاه: على بائع.                                  | V 1 -0 cm-  |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |

#### الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (۳/ ٦٤ رقم ٢١١٢)، ومسلم في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).
- (٢) أخرجه أبوداود في كتاب الأقضية، باب في الصلح (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٥٩٦)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢/ ٣٣٢ رقم ١٤٢/٥).
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٣/ ١١٥-١١٥ رقم ٢٣٧٩)، ولفظه: عن سالم بن رقم ٢٣٧٩)، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (٣/ ١١٧٣ رقم ١١٧٣)، ولفظه: عن سالم بن عبدالله عن أبيه وَعَلَيْهُمَنهُ قال: سمعت رسول الله صَلَّاللَهُ عَنَدَ يقول: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبداً وله مالٌ فهاله للذي باعه، إلّا أن يشترط المبتاع).
- (٤) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٣/ ٣٠٤ رقم ٢٠٥٠)، والترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا (٣/ ٥٨١ رقم ١٢٨٥)، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٥٨ رقم ١٣١٥).
  - (٥) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم تلقى الجلب (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩).
- (٦) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل (٣/ ٧٠ رقم ٢١٤٨)، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل (٣/ ٧٠ رقم ٢١٥٥)، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٥٥٥).
- (V) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي (٣/ ٦٧ رقم ٢١٢٦)، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٦).
- (٨) أخرجه البخاري موقوفاً على ابن عمر رَحِيَّكُ عَنْهَا، في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض (٣/ ٦٩) قبل حديث (رقم ٢١٣٨). وقال ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٤٣): وهذا موقوف صحيح الإسناد.





- (۹) أخرجه أحمد (۹/ ۳۹۰ رقم ۵۵۰۰)، وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في اقتضاء الذهب من الورق (۹) (۲۸۱ رقم ۲۵۰۲ رقم ۳۳۰۱)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (۷/ ۲۸۱ رقم ۲۵۰۲)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف (۳/ ٤٤٥ رقم ۲۲۲۲)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب (۲/ ۲۷۰ رقم ۲۲۲۲)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (۵/ ۱۷۲ رقم ۱۳۲۲).
  - (۱۰) تقدم تخریجه قریباً.
- (۱۱) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي (٣/ ٢٧) قبل حديث (رقم ٢١٢). قال ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٤٠): وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن حمير قال: حدثني الأوزعي، حدثني ثابت بن ثوبان، حدثني مكحول، عن أبي قتادة قال: كان عثمان يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه. فقال له رسول الله صَّالَتُهُ عَيَوسَلَّمَ: (إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل)، فقال: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. قلت: رواته ثقات، إلا أن مكحولًا لم يسمع من أبي قتادة، وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٧٩ رقم ١٣٣٠).
- (۱۲) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في فضل الإقالة (٣/ ٢٩٠ رقم ٣٤٦٢)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب الإقالة (٢/ ٧٤١ رقم ٢١٩٠)، وصححه ابن حبان في صحيحه (١١/ ٥٠٥ رقم ٥٠٣٠)، وابن اللقن في البدر المنير (٦/ ٥٠٦)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٨٢ رقم ١٣٣٤).









# باب الربا والصرف

## وفيه ثلاث وخمسون مسألة

مُسَانِدٌ ٧١ كَا الربا مقصور، وهو لغةً: الزيادة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْتَزَتْ وَرَبَتُ ﴾، أي: علت.

🥒 وشرعاً: زيادة في شيء مخصوص.

مسألة ٧١ ٧ ) والإجماع على تحريمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمُ ٱلرِّبُوا ﴾.



مسألة ٧١ 🕥 والصرف: بيع نقد بنقد.

- 🖊 قيل: سُمي به لصريفها، وهو تصويتها في الميزان.
- وقيل: لانصرافها عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.

مسألة ٧١ 💟 والربا نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة.



مسأنة ٧١ كل ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، مطعوماً كان كالبر، أو غيره كالأشنان.

وفي كل موزون بِيع بجنسه مطعوماً كان كالسكر، أو لا كالكتان؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: (الذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمُلْح، مِثْلاً بِمِثْلِ، يَداً بِيَدٍ) رواه أحمد ومسلم(١).

مسألة ٧١ 🕥 ولا ربا في ماء.

- ولا فيما لا يُوزن عرفاً لصناعته كفلوس، غير ذهب وفضة.
  - ولا في مطعوم لا يُكال، ولا يُوزن كبيض وجوز.

بالمجلس؛ لقوله صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فيما سبق: (يَداً بيَدٍ).

مسائلا ٧١ > كويجب فيه -أي: يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه- مع التهاثل: الحلول والقبض من الجانبين



مسألة ٧١ كا ولا يُباع مكيل بجنسه إلاّ كيلاً، فلا يباع بجنسه وزناً -ولو تمرة بتمرة-.







🥒 ولو كيل المكيل أو وزن الموزون، فكانا سواء: صحّ.

ولا يباع بعضه -أي: بعض المكيل أو الموزون- ببعض من جنسه جزافاً لما تقدّم، ما لم يُعلم تساويها في المعيار الشرعي.

- 🗸 فلو باعه صرة بأخرى، وعلم كيلهم وتساويهما، أو تبايعاهما مثلاً بمثل وكِيلتا، فكانتا سواء:
  - وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها.



مسألة ٧٧ > فإن اختلف الجنس كبر بشعير، وحديد بنحاس: جازت الثلاثة -أي: الكيل والوزن والجزاف-؟ لقول ه صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا اخْتَلَفَتْ هَـذِهِ الأَشْهاءُ فَبيعُوا كَيْفَ شِعْتُمْ إذا كانَ يَداً بيَدٍ) رواه مسلم وأبوداود (٣٠).



🥒 والنوع هو: الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.



🧹 وقد يكون النوع جنساً وبالعكس، والمراد هنا: الجنس الأخص والنوع الأخص.



🗸 فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص: فهو جنس، وقد مثّله بقوله: كبُرِّ ونحوه من شعير وتمر وملح.

▼ وفروع الأجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان: أجناس؛ لأن الفرع يتبع الأصل، فلم كانت أصول هذه أجناساً وجب أن تكون هذه أجناساً.

🗸 فدقيق الحنطة: جنس، ودقيق الذرة: جنس، وكذا البواقي.

مسأكة ٧٢ 🗸 واللحم أجناس باختلاف أصوله؛ لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناساً كالأخباز.



الضأن والمعز: جنس واحد.

ولحم البقر والجواميس: جنس.

ولحم الإبل: جنس، وهكذا.

مسأكم ٧٢ ك وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله؛ لما تقدّم.

واللحم، والشحم، والكبد، والقلب، والألية، والطحال، والرئة، والأكارع: أجناس؛ لأنها مختلفة في الاسم والخلقة.

فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلاً.









| ولا يصحّ بيع لحم بحيوان من جنسه؛ لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: (أن النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن بيع اللحم بالحيوان)(٤). | VY and the second |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ويصحّ بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كلحم ضأن ببقرة؛ لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز،<br>كالوبيع بغير مأكول.                                              | VY21ima           |
| ولا يجوز بيع حبّ كبُرّ بدقيقه ولا سويقه؛ لتعذر التساوي؛ لأن أجزاء الحبّ تنتشر بالطحن، والنار<br>قد أخذت من السويق.                                   | مسائلا ۲۷         |
| وإن بيع الحبّ بدقيق أو سويق من غير جنسه: صحّ؛ لعدم اعتبار التساوي إذاً.                                                                              | مسألم ۲۷          |
| ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة، أو الخبر بالنشا؛ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ، فلا يحصل التساوي.                                              |                   |
| ولا بيع أصله بعصيره كزيتون بزيت، وسمسم بشيرج، وعنب بعصيره.                                                                                           | مسألة ٧٧          |

| ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصة، ولبن مشوب بخالص: لانتفاء التساوي المشترط.                                                  | سأنة ٢٧ ك                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| إلا أن يكون الخلط يسيراً.                                                                                                               |                                        |
| ✔ وكذا بيع اللبن بالكشك.                                                                                                                |                                        |
|                                                                                                                                         |                                        |
| ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر.                                                      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|                                                                                                                                         |                                        |
| ولا بيع رطبه بيابسه، كبيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب؛ لما روى مالك وأبوداود عن سعد بن                                                 |                                        |
| أبي وقياص: أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُئل عن بيع الرطب بالتمر. قيال: (أينقب الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم. فنهي عن ذلك (٥٠). |                                        |
|                                                                                                                                         |                                        |
| ويجوز بيع دقيقه -أي: دقيق الربوي- بدقيقه إذا استويا في النعومة؛ لأنها تساويا حال العقد على                                              | سانة ٧٧                                |
| وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان.                                                                                                           |                                        |
|                                                                                                                                         |                                        |
| ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه، كسمن بقري بسمن بقري مثلاً بمثل.                                                                               | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|                                                                                                                                         |                                        |
|                                                                                                                                         |                                        |





مسألة ٧٧ > ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف.

المشترط. المان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر: لم يحصل التساوي المشترط.

ويعتبر التاثل في الخبز بالوزن كالنشا؛ لأنه يقدر به عادةً، ولا يمكن كيله، لكن إن يبس، ودُقّ، وصار فتيتاً بيع بمثله كيلاً.



مسألاً ٧٣ كي ويباع عصيره بعصيره، كهاء عنب بهاء عنب، ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله؛ لتساويها.

مسأللم ٧٣ كل يصحّ بيع المحاقلة، وهي: بيع الحبّ المشتدّ في سنبله بجنسه.





ر ويصحّ بغير جنسه.

مسألة ٧٣ كل ولا بيع المزابنة، وهي: بيع الرطب على النخل بالتمر.



- الآفي العرايا، بأن يبيعه خرصاً بمثل ما يؤول إليه إذا جفّ كيلاً، فيها دون خمسة أوسق، لمحتاج لرطب، ولا ثمن معه.
  - بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق.
    - ففي نخل: بتخليته، وفي تمر: بكيل.
      - ولا يصح في بقية الثهار.



مسألة ٧٤ > ولا يباع ربوي بجنسه ومعه -أي: مع أحد العوضين أو معها- من غير جنسها كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدّي عجوة، أو بمدّ ودرهم؛ لما روى أبوداود عن فضالة ابن عبيد قال: (أي النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا، حَتَّى ثُمِّيِّزَ بَيْنَهُا، قال: فردّه حتى ميّز بينها)(١).

🖊 فإن كان ما مع الربوي يسيراً لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله: فو جوده كعدمه.

مسألة ٧٤ 🗸 ولا يُباع تمر بلا نوى بها -أي: بتمر- فيه نوى؛ لاشتهال أحدهما على ما ليس من جنسه.

وكذا لو نزع النوى، ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى.

مسألة ٧٤ 🏑 ويباع النوى بتمر فيه نوى.



- رويباع لبن، ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف؛ لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة الساة غير مقصود، كدار مُمَّوه سقفها بذهب بذهب: صحّ.
  - وكذا درهم فيه نحاس بمثله، أو بنحاس، ونخلة عليها تمر بمثلها، أو بتمر.

ويصحّ بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء، وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي و صيحاني .



مسألة ٧٤ 🗸 ومرد -أي: مرجع- الكيل: لعرف المدينة على عهد رسول الله صَآلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ.



ومرجع الوزن: لعرف مكة زمن النبي صَالَّاللَّهُ عَايَـهُ وَسَالَةٍ.

لما روى عبدالملك بن عمير عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمِكْيالُ مِكْيالُ المُّدِينَةِ، وَالْميزانُ مِيزانُ مَكَّةَ)(٧).

مسائلة ٧٤ ك وما لا عرف له هناك -أي: بالمدينة ومكة -: أُعتبر عرفه في موضعه؛ لأن ما لا عرف له في الشرع



يرجع فيه إلى العرف، كالقبض والحرز.

وإن اختلفت البلاد: اعتبر الغالب.

🖊 فإن لم يكن: رُدّ إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز.

مسألة ٧٤ 🕥 وكل مائع مكيل.

مسألاً ٤٧ 🗸 ويجوز التعامل بكيل لم يعهد.

## فصل:



مسألة ٧٤ 💉 ويحرم ربا النسيئة -من النساء بالمدّ- وهو: التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علّـة ربا الفضل

-وهي الكيل والوزن-، ليس أحدهما -أى: أحد الجنسين- نقداً.



غالــاً.

مسألة ٧٤ كن أحدهما نقداً كحديد بذهب أو فضة: جاز النساء، وإلاّ لانسد باب السلم في الموزونات

إلا صرف فلوس نافقة بنقد، فيُشترط فيه: الحلول والقبض. واختار ابن عقيل وغيره: لا، وتبعه في الإقناع.

- 🖊 كالمكيلين والموزونين، ولو من جنسين.
- فإذا بيع برّ بشعير أو حديد بنحاس: اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق، وإن تفرقا قبل القبض: بطل العقد؛ لقوله صَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُمْ يَداً بِيَدٍ)(١)، والمرادبه: القبض.



مسألة ٧٥ كر وإن باع مكيلاً بموزون أو عكسه: جاز التفرق قبل القبض، وجاز النساء؛ لأنها لم يجتمعا في أحد



وصفى علّـة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان.



مسألة ٧٥ 🗸 وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان: يجوز فيه النساء؛ لأمر النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَم عبدالله بن عمرو (أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواه أحمد والدارقطني، و صححه (۹).

🥒 وإذا جاز في الجنس الواحد: ففي الجنسين أولى.



مسألة ٧٥ 🗸 ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعاً؛ لحديث: (نهى النبي صَالَاتَهُ عَايَدُوسَالَمُ عن بيع الكالع بالكالع)(١٠).

- وهو: بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه.
- 🗸 وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، وجعله رأس مال سلم.

## فصل:

## مسأ تلا ٥٧



ومتى افترق المتصارف ان بأبدانها -كما تقدّم في خيار المجلس- قبل قبض الكلّ -أي:كل العوض المعقود عليه - في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه: بطل العقد فيها لم يقبض، سواء كان الكلّ أو البعض؛ لأن القبض شرط لصحة العقد؛ لقوله صَ إِنَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَبيعُوا الذَّهَبَ بالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ)(۱۱).

| ' يضرّ طول المجلس مع تلازمهما، ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين: صحّ. | ✔ ولا |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                       |       |
|                                                                       |       |

مسائلة ٧٥ ك وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس: كقبض موكله.

مسألة ٧٥ كولو مات أحدهما قبل القبض: فسد العقد.

والدراهم والدنانير تتعيّن بالتعيين في العقد؛ لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعيّن كسائر الأعواض، فلا تتبدل، بل يلزمه تسليمها إذا طُولب بها، لوقوع العقد على عينها.

مسألة ٥٧



فإن وجدها مغصوبة: بطل العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقاً.







| وإن تلفت قبل القبض: فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عدّ.                                           | مسأثلاثوم  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                    |            |
|                                                                                                    |            |
|                                                                                                    | مسألة ٥٧ 🔪 |
| وإن وجدها معيبة من جنسها، كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة: أمسك بـلا أرش، إن تعاقدا              | VO AC COM  |
| على مثلين، كدرهم فضة بمثله.                                                                        |            |
| و إلاّ فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير الجنس، أو ردّ العقد للعيب.                             |            |
|                                                                                                    |            |
|                                                                                                    |            |
| وإن وجدها معيبة من غير جنسها، كما لـو وجـد الدراهـم نحاساً: بطـل العقـد؛ لأنـه باعـه غير مـا       | مسألة ٥٧   |
|                                                                                                    |            |
| ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             |            |
|                                                                                                    |            |
| ويحرم الربا بين المسلم والحربي، بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي؛ <b>لعموم ما تقدّم من الأدلة</b> . | مسألة ٢٦   |
| ويجرم الرب بين المسلم والحربية بال يا حد المسلم ريادة س الحربي. فلموم له فلام س الالاله            |            |
|                                                                                                    |            |

| مسألة ٢٧ 🕥  | ويحرم الربا بين المسلمين مطلقاً بدار إسلام أو حرب؛ لما تقدّم.                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             | إلاّ بين سيد ورقيقه.                                                               |
|             |                                                                                    |
|             |                                                                                    |
| مسأنلا ٢٧ ك | وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئاً فشيئاً:                               |
|             | فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار: صحّ.                                      |
|             | وإن لم يفعل ذلك، ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة: لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين. |
|             |                                                                                    |
|             |                                                                                    |
| سانع ۲۷     | وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه، ثم صارفه بعين وذمة: صحّ.                       |
|             |                                                                                    |



#### الهوامش

- (١) أخرجه أحمد في مسنده (١٨/ ٤١٥ رقم١١٩٢٨)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الربا (٣/ ١٢١١ رقم١٥٨٤).
- (٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٢٩١ رقم ٢٩١٧)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٧٠)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١ رقم ١١٣٧)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٩٥).
- (٣) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الربا (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٤)، وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الصرف (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٥٢).
- (٤) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيوع في التجارات والسلم، باب شراء الحيوان باللحم (٣/ ١٩٠ رقم ٧٨٧)، والبيهقي من طريقه في سننه الكبرى (٥/ ٢٩٦ رقم ٢٩٦ ٥)، وقال: هذا هو الصحيح. ومن طريق مالك أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٥ رقم ٢٢٥٢)، وعبدالرزاق في المصنف (٨/ ٢٧ رقم ١٦٢٦)، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢٨٥): والصحيح في هذا الحديث الإرسال كما صرح به الدارقطني والبيهقي وغيرهما، قال عبدالحق: الصحيح أن هذا الحديث مرسل، كما رواه أبوداود في مراسيله. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٩٨ رقم ١٣٥١).
- (٥) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيوع في التجارات والسلم، باب ما يكره من بيع التمر بالرطب (٣/ ١٦٢ رقم ٧٦٤)، وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التمر بالتمر (٣/ ٢٥٧ رقم ٣٣٦)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٩٩ رقم ١٩٣٧).
- (٦) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والتجارات، باب في حلية السيف تباع بالدراهم (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٥٣)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣ رقم ١٥٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٠٣ رقم ١٣٥٦)، وأصل الحديث عند مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (٣/ ١٢١٣ رقم ١٩٥١)، ولفظه: عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صَلَّلَهُ عَيْدِهِ وَمَالًا: (لا تباع حتّى تفصل).
- (۷) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والتجارات، باب في قول النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «المكيال مكيال المدينة» (۳/ ۲۰۱ رقم ۳۸۳)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ ۳۸۳ رقم ۸۰۲): صححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبوالفتح القشيري.
- (A) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الربا (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٤)، وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الصرف (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٥٢).

- (٩) أخرجه الإمام أحمد (١١/ ١٦٤ رقم ٢٥٩٣)، والدارقطني في سننه (٣/ ٧٠ رقم ٢٦٣)، وأبوداود في كتاب البيوع والتجارات، باب في الرخصة في ذلك والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٦ ٥٧ رقم ٢٣٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبيهقي في سننه الصغرى (٥/ ٦٠ ٦١ رقم ١٨٥٩)، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (رقم ١٨٤٠): رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات. بينها ضعفه الألباني في تحقيقه للمشكاة (٢/ ١٣٨ رقم ٢٨٢٣).
- (١٠) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٧١ رقم ٢٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٩٠ رقم ١٠٨٤)، قال ابن حجر في بلوغ الحرام (رقم ٢٤٨): رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. وضعفه الألباني في الإرواء (٥/ ٢٢٠ رقم ١٣٨٢).
- (۱۱) الحديث في الصحيحين بلفظ قريب، فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد (۳/ ۷۵ رقم ۲۱۸۲)، ولفظه: عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وَ وَاللَّهُ عَنْهُ قال: (نهى النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عن الفضة بالفضة والذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا). ومسلم والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا). ومسلم في كتاب المساقاة، باب النهبي عن بيع الورق بالذهب ديناً (۳/ ۱۲۱۳ رقم ۱۵۹۰)، ولفظه: عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: (نهي رسول الله صَالَّاللَّهُ عَن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالفضة كيف شئنا). قال: فسأله رجل؟ فقال: يداً بيد. فقال: هكذا سمعت.







## باب بيع الأصول والثمار

## وفيه تسع وثلاثون مسألة

مسألة ٧٦ الأصول جمع: أصل، وهو: ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا: الدور، والأرض، والشجر.



🗸 والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال، وواحد الثمر: ثمرة.

مسائة ٧٦ إذا باع داراً، أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقرّ، أو أوصى بها شمل العقد:





- أ 🖊 أرضها -أي: إذا كانت الأرض يصحّ بيعها-.
  - العراق: فلا. عجز كسواد العراق: فلا.
- ب 🗨 وشمل بناءها وسقفها؛ لأنها داخلان في مسمّى الدار.
- ج 📝 وشمل الباب المنصوب، وحلقته، والسلم، والرفّ المسمورين، والخابية المدفونة، والرحي المنصوبة؛ لأنه متصل ما لمصلحتها، أشبه الحيطان.
  - د 🖊 وكذا المعدن الجامد، وما فيها من شجر، وعرش.



مسألة ٧٦ > دون ما هـو مـودع فيهـا مـن كنـز -وهـو: المـال المدفـون-، وحجـر مدفـون، ومنفصـل منهـا: كحبـل، ودلو، وبكرة، وقفل، وفرش، ومفتاح، ومعدن جار، وماء نبع، وحجر رحي فوقاني؛ لأنه غير متصل جا، واللفظ لا يتناوله.

ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة، أو المعصرة: دخل الفوقان كالتحتان.

مسأكلا ٧٦ كا وإن باع أرضاً، أو وهبها، أو وقفها، أو رهنها، أو أقرّ، أو أوصى بها، ولو لم يقل «بحقوقها»، شمل العقد: غرسها، وبناءها؛ لأنها من حقوقها.

وكذا إن باع ونحوه بستاناً؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.

مسأللا ٧٦ كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير: فلبائع ونحوه مبقى إلى أول وقت أخذه، بـلا أجرة، ما لم يشترطه مُشتر.

مسألة ٧٦ 🕥

وإن كان الزرع يجزّ مراراً كرطبة وبقول، أو يلتقط مراراً كقثاء وباذنجان، وكذا نحو ورد: فأصوله للمشترى؛ لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجرة.





| والجزّة واللقطة الظاهرتان عند البيع: للبائع، وكذا زهر تفتح؛ لأنه كالثمر المؤبر، وعلى البائع قطعها في الحال. |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| وإن اشترط المشتري ذلك: صحّ الشرط، وكان له، كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر.                            | مسائلة ۷۷   |
| ويثبت الخيار لُِشترٍ ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر، كما لو جهل و جودهما.                                    | مسأللا ٧٧ 🍆 |
| ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة.                                                                  | مسأنة ٧٧ ﴾  |
|                                                                                                             |             |

## فصل:



مسالة ٧٧ ك ومن باع، أو وهب، أو رهن نخلاً تشقق طلعه -ولو لم يؤبّر-: فالثمر لبائع مبقى إلى الجذاذ.

- [ الآأن يشترطه مُشترٍ ونحوه؛ لقوله صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ ابْتاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَتَمَرَتُها لِلَّذِي باعَها، إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ) متفق عليه (١١).
  - والتأبير: التلقيح، وإنها نصّ عليه والحكم منوط بالتشقق؛ لملازمته له غالباً.
    - 🗸 وكذا لو صالح بالنخل، أو جعله أجرة، أو صداقاً، أو عوض خلع.
  - بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيها، أُبّرت أو لم تُؤبّر؛ كفسخ لعيب ونحوه.
- 🖊 وكذلك -أي: كالنخـل- شـجر العنـب، والتـوت، والرمـان، وغـيره كجميـز، مـن كل شـجر لا قـشر على ثمرته، فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة: كانت للبائع ونحوه.
  - 🖊 وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.
- √ وما خرج من أكمامه -جمع كم وهو الغلاف- كالورد، والبنفسج، والقطن -الذي يحمل في كل سنة-؛ لأن ذلك كلُّه بمثابة تشقق الطلع.

مسألة ٧٧ ك



وما قبل ذلك أي: قبل التشقق في الطلع، والظهور في نحو: العنب، والتوت، والمسمش، والخروج من الأكهام في نحو: الورد، والقطن، والورق: فلمُشترِ ونحوه؛ لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه بالقياس عليه.



| 7 |   | 4. | 4 12 | A S |    |  |
|---|---|----|------|-----|----|--|
|   | V |    | / 4  | ч   | MA |  |

وإن تشقق، أو ظهر بعض ثمره، ولو من نوع واحد: فهو لبائع، وغيره لمُشترِ.

إلاّ في شجرة فالكلّ لبائع ونحوه.

مسألاً ٧٧ 🚺 ولكل السقى لمصلحة، ولو تضرر الآخر.

مسألل ٧٧ 🕥



ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه؛ لأنه صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نهي عن بيع الشار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) متفق عليه (٢)، والنهي يقتضي الفساد.



مسألة ٧٧ كى ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه؛ لما روى مسلم عن ابن عمر: (أن رسول الله صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري)(٣).

مسألة ٧٨ 🕥



الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه، كالذي يحدث من الثمرة.

ولا تباع رطبة، وبقل، ولا قشاء، ونحوه كباذنجان دون الأصل -أي: منفردة عن أصولها-؛ لأن ما في





- أ 🗸 الثمر قبل بدوّ صلاحه بأصوله،
  - ب 🗸 أو الزرع الأخضر بأرضه،
    - ج 🗸 أو أُبيعا لمالك أصلهما،
  - د 🗸 أو أُبيع قثاء ونحوه مع أصله:

صحّ البيع؛ لأن الثمر إذا أُبيع مع الشجر، والزرع إذا أُبيع مع الأرض دخلا تبعاً في البيع، فلم يضرّ احتال الغرر.

وإذا أبيعا لمالك الأصل، فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال.

#### مسألة ٨٧ ﴾ إلاّ:

- أ 🖊 إذا باع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال: فيصحّ إن انتفع بها؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيها يقطع.
  - ب 📝 أو إلاّ إذا باع الرطبة والبقول، جزّة موجودة فجزّة: فيصحّ؛ لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر.
    - ج 📝 أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة موجودة؛ لما تقدّم.

مسألاً ٧٨ > وما لم يخلق: لم يجز بيعه.







| والحصاد لزرع، والجذاذ لثمر، واللقاط لقثاء ونحوها: على المشتري؛ لأنه نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام.                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| وإن باعه -أي: الثمر قبل بدوّ صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه-، مطلقاً -أي:<br>من غير ذكر قطع ولا تبقية: لم يصحّ البيع؛ لما تقدّم.              |             |
| أو باعه ذلك بشرط البقاء: لم يصحّ البيع؛ لما تقدّم.                                                                                                             | مسألة ٧٨ ك  |
| أو اشترى ثمراً لم يَبْدُ صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا صلاحه: بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدوّ صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. |             |
| وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع، ثم ترك حتى اشتدّ حبه.                                                                                                            | مسأئلة ٧٨ ك |

| <ul> <li>أو اشترى جزّة ظاهرة من بقل، أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها، ثم تركها فلا بطل البيع؛ لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها، والقثاء ونحوها بغير شرط القطع.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سألق ٨    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul> <li>أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر، وحصل معه آخر، واشتبها: بطل البيع، قدّمه في المقنع وغيره.</li> <li>والصحيح أن البيع صحيح.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سألة ٩    |
| <ul> <li>وإن علم قدر الثمرة الحادثة: دفع للبائع، والباقي للمشتري، وإلا اصطلحا، ولا يبطل البيع اختلط بغيره، ولم يتعذر تسليمه.</li> <li>والفرق بين هذه والتي قبلها: اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، كها تقدم.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سألة ٩    |
| <ul> <li>✓ أو اشترى رطباً عرية -وتقدّمت صورتها في الربا- فتركها، فأتمرت -أي: صارت تمراً-: بطل الأنه إنها جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر، أو الاستراك لعداء أو المسترك العداد المسترك المسترك</li></ul> | مسأ للإ و |
| V والكلّ −أي: الثمرة، وما حدث معها على ما سبق−: للبائع؛ لفساد البيع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 #tim    |



مسألة ٧٩ 💉 وإذا بـدا -أي: ظهـر- مـا لـه صـلاح في الثمـرة، واشـتدّ الحـبّ: جـاز بيعـه -أي: بيـع مـا ذكـر مـن الثمـرة



والحبّ - مطلقاً -أي: من غير شرط-.

- وجاز بيعه بشرط التبقية -أي: تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد-؛ لأمن العاهة ببدق الصلاح.
  - ✓ وللمشترى:
  - أ 🖊 تبقيته إلى الحصاد والجذاذ.
    - ب 🖊 وله قطعه في الحال.
    - ج 🗸 وله بيعه قبل جذّه.

مسألة ٧٩ كل ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها، إن احتاج إلى ذلك -أي: إلى السقي-، وكذا لو لم يحتج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً، فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقى.

- 🥒 ويجبر عليه إن أبي.
- رخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته.



# مسالة ٧٩ كل وإن تلفت ثمرة أُبيعت بعد بـدوّ صلاحها دون أصلها، قبـل أوان جذاذها، بآفـة سـاوية -وهـي: ما لا

صنع لآدمي فيها، كالريح والحر والعطش-: رجع -ولو بعد القبض- على البائع؛ لحديث جابر:

(أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أمر بوضع الجوائح) رواه مسلم (١٠)، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام.



مسأتًا ٧٩ 🗸 وإن أتلفه -أي: الثمر المبيع على ما تقدّم- آدمي -ولو البائع-: خيّر مُشترِ بين:

- أ 🖊 الفسخ، ومطالبة البائع بها دفع من الثمن.
- ب / والإمضاء -أي: البقاء على البيع-، ومطالبة المتلف بالبدل.

مسأل ٧٩ كا وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها، ولسائر النوع الذي في البستان؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشقّ.





وبدوّ الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر؛ لأنه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو)، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: «تحار أو تصفار »(°).



- وفي العنب أن يتموه حلواً؛ لقول أنس: (نهى النبي صَالَّلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع العنب حتى يسود) رواه أحمد، ورواته ثقبات، قاله في المبدع<sup>(٣)</sup>.
- وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله؛ لأنه صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب) متفق عليه (٧).
  - 🖊 والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة.
    - ر في حبّ أن يشتدّ أو يبيض.

مسائة ٨٠ > ومن باع عبداً أو أمةً له مال: فهاله لبائعه، إلاّ أن يشترطه المشتري؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: (مَنْ باعَ عَبْداً وَلَهُ مالٌ، فَهالُهُ لِبائِعِه، إلاّ أَنْ يَشْتَرِطَه المُبْتاعُ) رواه مسلم (^).



- 🗸 فإن كان قصده -أي: المشتري- المال الذي مع العبد: اشترط علمه -أي: العلم بالمال- وسائر شروط البيع؛ لأنه مبيع مقصود، أشبه ما لوضم إليه عيناً أخرى.
- و إلاّ يكن قصده المال، فلا يشترط له شروط البيع، وصحّ شرطه، ولـو كان مجهـولاً؛ لأنه دخـل تبعاً، أشبه أساسات الحيطان، وسواء كان مثل الثمن، أو فوقه، أو دونه.
  - 🥒 وإذا شرط مال العبد، ثمّ ردّه بإقالة أو غيرها: ردّه معه.

|   | *E. A. | f   |
|---|--------|-----|
| Λ | 45     | uua |

| ع؛ لأنها زيادة على العادة، ولا يتعلق بها حاجة العبد. | المبيع: للبائ | على العبدا. | وثياب الجمال التح |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|

**ا** وثياب لبس العادة: للمشترى؛ لجريان العادة ببيعها معه.

مسائلة ٨٠ 🗸 ويشمل بيع دابة كفرس: لجاماً، ومقوداً، ونعلاً.

# الهوامش

- أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل قال النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من باع (1) نخلاً بعد أن تؤبر (٣/ ١١٥ رقم ٢٣٧٩)، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣).
- أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٧٧ رقم١٩٤)، ومسلم في كتاب البيوع، (٢) باب النهى عن بيع الثار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٤).
  - أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٥). (٣)
    - أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح (٣/ ١٩٩١ رقم ١٥٥٤). (٤)
- أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٧٧ رقم ٢١٩٧)، ومسلم في كتاب المساقاة، (0) باب وضع الجوائح (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).
- أخرجه أحمد (٢١/ ٣٧ رقم ١٣٣١٤)، وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (7) (٣/ ٢٦٠ رقم ٣٣٧٣)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢/ ٧٤٧ رقم ٢٢١٧)، والترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٣/ ٥٣٠ رقم١٢٢٨)، وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٣٠)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢١١ رقم ١٣٦٦).
- أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (٣/ ٧٥-٧٦ رقم ٢١٨٩)، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثهار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع (٣/ ١١٦٧ رقم١٥٣٦).
- أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٣/ ١١٤ ١١٥ رقم ٢٣٧٧)، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر (٣/ ١١٧٣ رقم١٥٤٣).







# باب السلم

# وفيه ست وأربعون مسألة

مسائلة ٨٠٠ هو لغةُ أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق.



وسمّي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً: لتقديمه.



بأجل معلوم، بثمن مقبوض بمجلس العقد.

مسألة ٨٠



وهـ و جائِز بالإجماع؛ لقوله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) متفق عليه (١).



مسألة ٨٠ > ويصحّ السلم بألفاظ البيع؛ لأنه بيع حقيقة.

وبلفظ السلم والسلف؛ لأنها حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجّل ثمنه، وأجّل مثمنه.









مسألة ٨٠٠ \ بـشروط سبعة زائدة على شروط البيع -والجار متعلق بـ "يصحّ" -، أحدها: انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافاً كثيراً ظاهراً؛ لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيراً، فيفضى إلى المنازعة والمشاقّة.

- 🖊 بمكيل -أي: كمكيل- من حبوب، وثهار، وخلّ، ودهن، ولبن ونحوها.
- 🖊 وموزون من قطن، وحرير، وصوف، ونحاس، وزئبق، وشب، وكبريت، وشحم، ولحم نيء -ولو مع عظمه إن عين موضع قطع-.
  - ومذروع من ثياب، وخيوط.

# مسألة ٨٠ كل وأمّا المعدود المختلف، كالفواكه المعدودة كرمان: فلا يصحّ السلم فيه؛ لاختلافه بالصغر والكبر.



- 🥒 وكالبقول؛ لأنها تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم.
- وكالجلود؛ لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف.
  - وكالرؤوس والأكارع؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر.
- وكالأوانى المختلفة الرؤوس والأوساط كالقاقم، والأسطال الضيقة الرؤوس؛ لاختلافها.
- وكالجواهر، واللؤلؤ، والعقيق ونحوه؛ لأنها تختلف اختلافاً متبايناً بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء.
  - وكالحامل من الحيوان كأمة حامل؛ لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق.
    - وكذا لو أسلم في أمة وولدها؛ لندرة جمعها الصفة.
    - وكل مغشوش؛ لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه.



| فإن كانت الأثمان خالصة: صحّ السلم فيها، ويكون رأس المال غيرها.                                                                               | مسألة ٨٠٠  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ويصحّ السلم في فلوس، ويكون رأس المال عرضاً.                                                                                                  | مسألة ٨١   |
| وما يجمع أخلاطاً مقصودةً غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها: فالا يصحّ السلم فيه؛ لعدم انضباطه.                             |            |
| ويصحّ السلم في الحيوان ولو آدميّاً؛ لحديث أبي رافع: (أن النبي صَالَاللَهُ عَلَدُوسَالَمُ استسلف من رجل بكراً) رواه مسلم (٢).                 | مسائلا ۸ ۸ |
| ويصحّ أيضاً في الثياب المنسوجة من نوعين، كالكتان والقطن ونحوهما؛ لأن ضبطها محكن.  وكذا نشاب ونبل مريشان، وخفاف، ورماح.                       | مسانة ۱۸   |
| ويصحّ أيضاً فيها خِلطه -بكسر الخاء- غير مقصود كالجبن فيه الإنفحة، وخل التمر فيه الماء، والسكنجبين فيه الخل، ونحوها كالشيرج، والخبز، والعجين. | مسألة ٨١   |



مسألة ٨١ \ الشرط الثاني: ذكر الجنس والنوع -أي: جنس المسلم فيه ونوعه-، وكل وصف يختلف بـه -أي: بسببه - الثمن اختلافاً ظاهراً، كلونه، وقدره، وبلده، وحداثته، وقدمه.

- ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأنه قد يتعذر.

# مسألة ١٨



- ولا يصحّ شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود؛ لأنه لا ينحصر، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه.
  - الله يصح شرط جيد ورديء.
  - ر فيُجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء، فيُنزل الوصف على أقل درجة.



مسأكلا ٨١ ك فإن جاء المسلم إليه بها شرط للمسلم: لزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه -أي: من المسلم فيه من نوعه- ولو قبل محله -أي: حلوله-، ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه؛ لأنه جاءه بها تناوله العقد وزيادة تنفعه.

- 🧹 وإن جاءه بدون ما وصف، أو بغير نوعه من جنسه: فله أخذه، ولا يلزمه.
  - وإن جاءه بجنس آخر: لم يجز له قبوله.

مسألكم ١٨١ كوان قبض المسلم فيه، فوجد به عيباً فله ردّه، وإمساكه مع الأرش.









# مسانه ۱۱ ک الشرط الثالث: ذكر قدره -أي: قدر المسلم فيه - بكيل معهود فيها يُكال، أو وزن معهود فيها يُوزن؛ للشرط الثالث: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) متفق عليه (٣).

أو ذرع يُعلم عند العامة؛ لأنه إذا كان مجه ولا تعذر الاستيفاء به عند التلف، فيفوت العلم بالمسلم فيه.

مسالة ٨٢ ك فإن شرطا مكيالاً غير معلوم بعينه، أو صنجة غير معلومة بعينها: لم يصحّ.

🧹 وإن كان معلوماً: صح السلم دون التعيين.

مسألة ٢٨ 🗸



وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزناً، أو في الموزون كالحديد كيلاً: لم يصحّ السلم؛ لأنه قدّره بغير ما هو مُقدّر به، فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزناً.

مسأثلا ٨٢ > ولا يصحّ في فواكه معدودة، كرمان وسفرجل -ولو وزناً-.



- ويُعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادةً كشهر، فلا يصحّ السلم إن أسلم حالاً؛ لما سبق.
- ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد، والجذاذ، وقدوم الحاج؛ لأنه يختلف، فلم يكن معلوماً.
  - ولا يصحّ السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه؛ لأنه لا وقع له في الثمن.





(۳۳۷) باب السلم



مسألة ٨٢ ] إلاّ أن يُسلم في شيء يأخذه منه كل يـوم أجـزاء معلومـة كخبـز ولحـم ونحوهما مـن كل مـا يصـح السلم فيه؛ إذ الحاجة داعية إلى ذلك.

🧹 فإن قبض البعض، وتعذر الباقى: رجع بقسطه من الثمن.

ولا يجعل الباقى فضلاً على المقبوض؛ لتماثل أجزائه، بل يُقسط الثمن عليهما بالسوية.



مسائلة ٨٢ \ الشرط الخامس: أن يوجد المُسلم فيه غالباً في مجله -بكسر الحاء-، -أي: وقت حلوله-؛ لوجوب تسلمه إذاً.

🗸 فإن كان لا يوجد فيه، أو يوجد نادراً كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء: لم يصح.



مسألة ٨٢ ك ويعتبر أيضاً وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالباً: فلا يصحّ إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين، أو قرية صغيرة، أو في نتاج من فحل بنى فلان أو غنمه، أو مثل هذا الثوب؛ لأنه لا يؤمن تلفه و انقطاعه.







مسألك ٨٢٨ ك فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالباً، فتعذّر المسلم فيه، بأن لم تحمل الثهار تلك السنة، أو تعذّر بعضه:



- أ 🗸 فله -أي: لرب السلم- الصبر إلى أن يوجد، فيُطالب به.
- ب 🗸 أو فسخ العقد في الكلّ إن تعذر الكلّ، أو في البعض المتعذّر.
- ▼ ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه -أي: عوض الثمن التالف-؛ لأن العقد إذا زال وجب ردّ الثمن.
- 🗸 و يجب ردّ عينه إن كان باقياً، أو عوضه إن كان تالفاً -أي: مثله إن كان مثليّاً أو قيمته إن كان متقوّماً-، هـذا إن فسخ في الكلّ ، فإن فسخ في البعض: فبقسطه.



مسانة ٨٢ ك الشرط السادس: أن يقبض الثمن تاماً؛ لقوله صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ: فَلْيُسْلِفُ) الحديث (١٤) اي: فليُعطِ-.



**السلام السلام السلام السلام السلف السلف** 



- فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها، ولا بجوهر ونحوه ممّا لا ينضبط بالصفة.
  - ريكون القبض قبل التفرّق من المجلس.



مسأكة ٨٣ كل مالين حَرُمَ النساء فيهما: لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن السلم من شرطه التأجيل.





مسأكلا ٨٣ كل وإن قبض البعض من الثمن في المجلس، ثم افترقا قبل قبض الباقي: بطل فيم عداه -أي: عدا المقبوض-، وصح في المقبوض.

مسأنهم كولو جعل ديناً سلماً: لم يصحّ.

**الله في معنى القبض.** وأمانةً أو عيناً مغصوبة أو عارية: يصحّ؛ **لأنه في معنى القبض**.

مسأنة ٨٣ ك وإن أسلم ثمناً واحداً في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان -مثلاً-، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كرُ وشعر إلى أجل كرجب -مثلاً-: صحّ السلم إن بيّن قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية، بأن يقول: «أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في أردبين شعراً صفته كذا والأجل كذا».

- وصح أيضاً إن بيّن قسط كل أجل في المسألة الأولى، بأن يقول: «أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب، والآخر في أردب وربع مشلاً إلى شعبان».
  - وإن لم يبيّن ما ذكر فيهما: لم يصحّ؛ لأن مقابل كلِّ من الجنسين أو الأجلين مجهول.

| ن يُسلم في الذمة. | لسابع: أر | الشرط ا | مسألق ٨٣ |
|-------------------|-----------|---------|----------|
| ** 1              |           | •       |          |



للا يصح السلم في عين كدار وشجرة؛ لأنها ربها تلفت قبل أوان تسليمها.

مسألة ٨٣ ك ولا يشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه صَالَتُهُ عَلَيْهِ مَا يَدكره، بل يجب الوفاء موضع العقد؛ لأن العقد

ل وله أخذه في غيره إن رضيا.

يقتضي التسليم في مكانه.

مسائلاً ٨٣ كل ولو قال: «خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء»: لم يجز.

مسأ ٨٣٨١ > ويصحّ شرطه -أي: الوفاء- في غيره -أي: غير مكان العقد-؛ لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير



مكانه، كبيوع الأعيان.

مسألكم الوفاء موضع العقد كان تأكيداً.

مسألة ٤٨

وإن عقدا السلم ببرية أو بحر: شرطاه -أي: مكان الوفاء لزوماً-، وإلا فسد السلم؛ لتعذّر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول، كالكيل.

مسألة ٤٨

ويُقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه.



ولا يصحّ بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه؛ لنهيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام قبل

مسأ تلا ع ٨



ولا الحوالة به؛ لأنها لا تصحّ إلاّ على دين مستقر، والسلم عُرضة للفسخ.

ولا تصحّ أيضاً هبته لغير من هو عليه؛ لعدم القدرة على تسليمه.

- ولا الحوالة عليه -أي: على المسلم فيه-، أو رأس ماله بعد فسخ.
  - ولا أخذ عوضه.

لقوله صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفُه إِلَى غَيْرِه)(١)، وسواء فيها ذكر إذا كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.

| وتصحّ الإقالة في السلم | مسألة ١٨٤ |
|------------------------|-----------|
|------------------------|-----------|

ولا يصحّ أخذ الرهن والكفيل به -أي: بدين السلم-، رُويت كراهيته عن على (٧) وابن عباس (٨)



وابن عمر (٩)، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذّر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، ولا من ذمة الضامن؛ حذراً من أن يصرفه إلى غيره.

مسالة ٨٤ 🗸 ويصحّ بيع دين مستقر، كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه، بشرط: قبض عوضه في المجلس.

مسائلًا ٨٤ 🗸 وتصحّ هبة كل دين لمن هو عليه، ولا يجوز لغيره.

مسأكم ١٤ كل وتصحّ استنابة من عليه الحق للمستحق.

# الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم (۳/ ۸۵ رقم ۲۲۲)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم (۳/ ۱۲۲۲ رقم ۱۲۲۶).
- (٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه وخيركم أحسنكم قضاء (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٢٠٠).
  - (٣) تقدم تخریجه قریباً.
  - (٤) تقدم تخريجه قريباً.
- (٥) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (٣/ ٦٨ رقم ٢١٣٣)، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٥٢١)، ولفظه: عن عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنها يقول: قال النبي صَالَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يقبضه).
- (٦) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب السلف لا يحول (٣/ ٢٩٣ رقم ٢٩٣٠)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٢/ ٢٦٦ رقم ٢٢٨٣)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٦ رقم ٢٩٣٣): وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعلّه أبوحاتم والبيهقي وعبدالحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢١٥ رقم ١٣٧٧).
- (۷) أخرجه عبدالرزاق (۸/ ۹ رقم ۱٤٠٨۲)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٠ رقم ٢٠٤٠١)، ولفظه: عن أبي عياض «أن عليّاً كان يكره الرهن والكفيل في السلم».
  - (٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢١ رقم٢٠٤٠)، ولفظه: عن مجاهد عن ابن عباس: «أنه كان يكره الرهن في السلم».
- (٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٠ رقم ٢٠٤٠٢)، ولفظه: عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن (فكرهه).







# باب القرض

# وفيه سبع عشرة مسألة



🥒 واصطلاحاً: دفع مال لمن ينتفع به، ويردّ بدله.

مسألة ٨٥ ﴿ وهو جائز بالإجماع.





مسالة ٨٥ \ وهو مندوب؛ لقوله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة في حديث ابن مسعود: (ما مِنْ مُسْلِم يَقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَينِ إلاّ كانَ كَصَدَقَةٍ مَـرَّةً)(١).



مسائلة ٨٥ 🗸 وهو مباح للمقترض، وليس من المسألة المكروهة؛ لفعله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.







| Λ |   | 126 | -   |
|---|---|-----|-----|
| Λ | Θ | ᄳ   | Luc |

| ٨٥١ ومـا يصـحّ بيعـه مـن نقـد أو عـرض صـحّ قرضـه، مكيـلاً كان أو موزونـاً أو غيرهمـا؛ لأنـه صَ | مسأثالا |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (استسلف بکراً) <sup>(۲)</sup> .                                                                | h       |
|                                                                                                |         |
| الله بني آدم، فلا يصحّ قرضهم؛ لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقتره              |         |
| يطؤها، ثـم يردّها.                                                                             |         |
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |
| ٥٨ ﴾ ويشترط معرفة:                                                                             | مسألة   |
|                                                                                                |         |
| أ 🔪 قدر القرض.                                                                                 |         |
| ب 🗸 ووصفه.                                                                                     |         |
|                                                                                                |         |
| ج 🧹 وأن يكون المقرض ممّن يصحّ تبرعه.                                                           |         |
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |
| هُ ٨٥ ﴾ ويصحّ بلفظه، وبلفظ السلف، وكل ما أدّى معناهما.                                         | مسألة   |
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |
|                                                                                                |         |
| ۸۵ کا و إن قال: «ملكتك» و لا قرينة على ردّ بدل: فهبة.                                          | مسألة   |
|                                                                                                |         |





# مسألاً ٨٥ ) ويملك القرض بقبضه، كالهبة.



ريتمّ بالقبول.



- **ا** وله الشراء به من مقرضه.
- فلا يلزم ردّ عينه؛ للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته -أي: ذمة المقترض حالاً، ولو أجله المقرض؛ لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه، كالصرف.
  - 🖊 قال الإمام: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده.



مسألة ٨٥ 🗸 فإن ردّه المقترض -أي: ردّ القرض بعينه -: لزم المقرض قبوله إن كان مثليّاً؛ لأنه ردّه على صفة حقه، سواء تغير سعره أو لا، حيث لم يتعيّب.

🧹 وإن كان متقوماً: لم يلزم المقرض قبوله، وله الطلب بالقيمة.



مسألة ٨٥ كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة، أو كان القرض فلوساً، فمنع السلطان المعاملة بها -أي: بالدراهم المكسرة أو الفلوس-: فله -أي: للمقرض- القيمة وقت القرض؛ لأنه كالعيب، فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها.

🧹 وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، وكذلك المغشوشة إذا حرّمها السلطان.



- - 🖊 فيجب ردّ مثل فلوس غلت، أو رخصت، أو كسدت.
    - 🖊 ويردّ القيمة في غيرها من المتقومات.
    - وتكون القيمة في جو هر ونحوه: يوم قبضه.
      - **ا** وفيما يصحّ سلم فيه: يوم قرضه.



مسألة ٨٦ > ويحرم اشتراط كل شرط جرّ نفعاً، كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيراً منه؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.

مسائلة ٨٦ ك وإن بدأ به -أي: بها فيه نفع- كسكني داره بلا شرط، ولا مواطأة بعد الوفاء: جاز، لا قبله.



- ا أو أعطاه أجود بلا شرط جاز؛ لأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استسلف بكراً، فردّ خيراً منه، وقال: (خَيْرُكُمْ أُحْسَنْكُمْ قَضاءً) متفق عليه (٣).
  - او أعطاه هدية بعد الوفاء جاز؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه.

مسأكم ٨٦٤ ﴿ وَإِنْ تَبْرَعُ المُقْتَرَضُ لمُقْرَضُهُ قَبْلُ وَفَائُهُ بَشِّيءً لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ به قبل القرض: لم يَجَزُّ.



إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، أو احتسابه من دينه، فيجوز له قبوله؛ لحديث أنس مرفوعاً قال: (إِذا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً، فَأَهَدَى إِلَيه، أَو حَمَلَه عَلَى الدّابَّةِ، فلا يَرْكَبْها وَلا يَقْبَلْه، إلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَه وَبَيْنَه قَبْلَ ذَلِكَ) رواه ابن ماجه، وفي سنده جهالة(١٤).

مسالة ٨٦ ك وإن أقرضه أثماناً، فطالبه بها ببلد آخر: لزمته الأثمان -أي: مثلها-؛ لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر، فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف، فانتفى الضرر.



- ويجب فيها لحمله مؤونة: قيمته ببلد القرض؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه.
- ولا يلزمه المشل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص. صوابه: أكثر.
  - وإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر: لزم مثل المثلي؛ لعدم الضرر إذاً.
  - 🖊 ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر، إلاّ فيها لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق.

مسأله ٨٦ ﴿ وَإِذَا قَالَ «اقترض لِي مئة، ولك عشرة»: صحّ؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه.

/ ولو قال «اضمني فيها ولك ذلك»: لم يجز.







# الهوامش

- (۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات، باب القرض (۲/ ۸۱۲ رقم ۲۲۳)، ورد في قصة، ضعفها البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ۲۹)، بينها صحح المرفوع الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٢٥-٢٢٦ رقم ١٣٨٩).
- (٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيرًا منه وخيركم أحسنكم قضاء (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٢٠٠).
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة (٣/ ٩٩ رقم ٢٣٠٥)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضي خيراً منه، وخيركم أحسنكم قَضاءً» (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٢٢٥).
- (٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات، باب القرض (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٢)، والطبراني في المعجم الأوسط (٥/ ٣٠ رقم ٤٥٨٥)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٧٠)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٣٦).



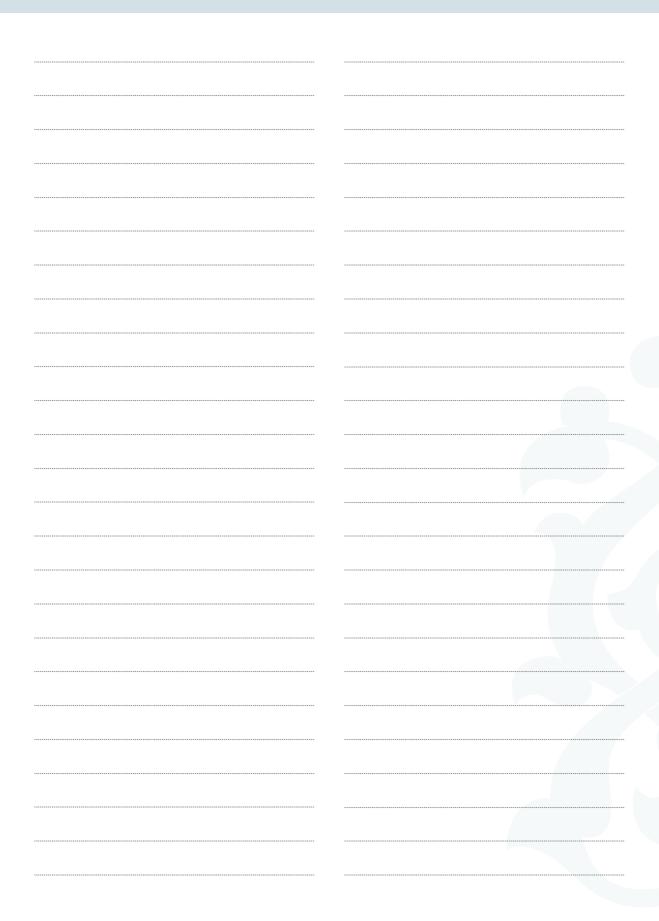





# وفيه ست وأربعون مسألة



وشرعاً: توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها.

مسأللا ٨٦ ﴿ وهو جائز بالإجماع.



مسأله ٨٦ > ويعتبر:

- أ 🖊 معرفة قدره وجنسه وصفته.
- ب 🖊 وكون راهن جائز التصرف.
- ج 🖊 مالكاً للمرهون، أو مأذوناً له فيه.



مسألة ٨٧ 💟 ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها؛ لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذّره من الراهن، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.

- حتى المكاتب؛ لأنه يجوز بيعه، ويُمكّن من الكسب، وما يؤديه من النجوم رهن معه.
  - ر وإن عجز: ثبت الرهن فيه وفي كسبه.
    - وإن عتق: بقي ما أدّاه رهناً.
    - ولا يصح شرط منعه من التصرف.
  - 🥒 والمعلّق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين: لم يصحّ رهنه، وإلاّ صحّ.

# مسألة ٨٧ 🔪



ويصحّ الرهن مع الحق، بأن يقول: «بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا»، فيقول: «اشتريته منك، ورهنته»؛ لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذاً.



ولا يجوز قبله؛ لأنه وثيقة بحق، فلم يجز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق، فلا يسبقه.

# مسألة ٨٧ كل ويعتبر أن يكون بدين ثابت، أو مآله إليه.

- حتى على عين مضمونة كعارية، ومقبوض بعقد فاسد، ونفع إجارة في ذمة.
  - 🖊 لا على دين كتابة، أو دية على عاقلة قبل الحلول.
  - 🗸 ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينين، ونفع نحو دار معينة.



|   |   | 2246 | ì   |
|---|---|------|-----|
| ۸ | V | 된    | مسا |



ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط؛ لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامين.



مسألة ٨٧ > ويصح رهن المشاع؛ لأنه يجوز بيعه في محل الحق.

وغيره؛ لأنه يصحّ بيعه.

- تم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما: جاز.
  - وإن اختلفا: جعله حاكم بيد أمين أمانةً، أو بأجرة.

# مسأله ٨٧ ك ويجوز رهن المبيع قبل قبضه، غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود، على ثمنه وغيره، عند بائعه



بخلاف المكيل ونحوه، فإنه لا يصحّ بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه.

# مسالة ٧٨ ك وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد: لا يصحّ رهنه؛ لعدم حصول مقصود الرهن منه.

إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بـدو صلاحها بـدون شرط القطع، فيصـح رهنها مع أنـه لا يصـح بيعها بدونه؛ لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.





مسأ لل ٨٧٨

ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض، كقبض المبيع؛ لقوله تعالى: ﴿ فَوِهَنُّ مَّقُبُونَ مُ اللَّهِ ع



🗸 ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفقا عليه.

والرهن قبل القبض: صحيح، وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه.

مسألة ٨٧ 🗸





وبنحو إجارة أو تدبير: لا يبطل؛ لأنه لا يمنع من البيع.

مسألة ٨٨ > واستدامته -أي: القبض-: شرط في اللزوم؛ للآية، وكالابتداء.



◄ فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره -ولو كان نيابةً عنه-: زال لزومه؛ لزوال استدامة القبض،

🖊 ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه: فلزومه باقٍ.

وبقى العقد كأنه لم يوجد فيه قبض.

 فإن رده -أي: رد الراهن الرهن - إليه -أي: إلى المرتهن -: عاد لزومه إليه؛ لأنه أقبضه باختياره، فلزم، كالابتداء، ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه.

# مسألد ٨٨ ) ولو استعار شيئاً ليرهنه: جاز.

- ولربه الرجوع قبل إقباضه، لا بعده.
- لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقاً.
- 🧹 ومتى حلّ الحق، ولم يقضِه: فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه، ويرجع المعير بقيمته أو مثله.
  - 🥒 وإن تلف: ضمنه الراهن -وهو المستعير-، ولولم يفرط المرتهن.

مسأللا ٨٨ > ولا ينفذ تصرف واحد منهم الماعن والمرتهن والمرتهن فيه اليه الرهن المقبوض بغير إذن الآخر؛ لأنه يفوت على الآخر حقه.



- وإن لم يتفقا على المنافع: لم يجز الانتفاع، وكانت معطّلة.
  - 🥒 وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة: جاز.

مسألكم ٨٨ > ولا يمنع الراهن من سقي شجر، وتلقيح، ومداواة، وفصد، وإنزاء فحل على مرهون، بل من قطع سلعة خطرة.



وكذا لو قتله، أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، أو أقرّ بالعتق وكذبه.





مسأنة ٨٨ 💟 ونياء الرهن المتصل والمنفصل كالسِّمَن، وتعلم الصنعة، والولد، والثمرة، والصوف، وكسبه، وأرش الجناية عليه: ملحق به -أي: بالرهن-، فيكون رهناً معه، ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع.

مسألق ۸۸



ومؤونته -أي: الرهن-: على الراهن؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَم قال: (لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صاحِبِه الَّذِي رَهَنَه، لَهُ غُنْمُه وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناده حسن صحيح (١).

وهـ وأمانـة في يـد المرتهـن؛ للخـبر السـابق، ولـو قبْـل عقـد الرهـن كبعـد الوفـاء إن تلـف مـن غـير تعـدُّ

- وعلى الراهن أيضاً كفنه، ومؤنة تجهيزه بالمعروف؛ لأن ذلك تابع لمؤنته.
  - وعليه أيضاً أجرة مخزنه إذا كان مخزوناً، وأجرة حفظه.

مسألة ٨٨ 🕥



الله فإن تعدّى، أو فرّط: ضمن.

ولا تفريط منه -أي: من المرتهن-: فلا شيء عليه، قاله على رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ (٢)؛ لأنه أمانة في يده، كالوديعة.



مسأكلا ٨٨ 🗸 ولا يسقط بهلاكه -أي: الرهن - شيء من دينه؛ لأنه كان ثابتاً في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يُسقطه، فبقى بحاله، وكما لو دفع إليه عبداً ليبيعه، ويستوفي حقه من ثمنه، فمات.



التعليلات



مسألل ٨٨٨



وإن تلف بعضه -أي: الرهن-: فباقيه رهن بجميع الدين؛ لأن الدين كلّه متعلّق بجميع أجزاء الرهن، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، سواء كان ممّا تمكن قسمته أو لا.

مسألكم ٨٨ ك ويُقبل قول المرتهن في التلف.

وإن ادّعاه بحادث ظاهر: كُلّف بينة بالحادث، وقُبِل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه.



مسائة ٨٩ 🗸 وتجوز الزيادة فيه -أي: في الرهن-، بأن رهنه عبداً بمئة، ثم رهنه عليها ثوباً؛ لأنه زيادة استيثاق.

رون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبداً بمئة: لم يصحّ جعله رهناً بخمسين مع المئة، ولو كان يساوي ذلك؛ لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى، والمشغول لا يشغل.

مسألة ٨٩ ١ وإن رهن واحد عند اثنين شيئاً على دين لها، فوقي أحدهما: انفك في نصيبه؛ لأن العقد الواحد مع



اثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منها النصف منفرداً. تم إن طلب المقاسمة أجيب إليها، إن كان الرهن مكيلاً أو موزوناً.



مسألة ٨٩ > أو رهناه شيئاً، فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه؛ لأن الرهن متعدّد، فلو رهن اثنان عبداً لها عند اثنين بألف: فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منه رهناً بمئتين وخسين.

- مسألة ٨٩ 🗸 ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه، وببعضه رهن أو كفيل: فعمّا نواه.
  - فإن أطلق: صرفه إلى أيها شاء.

مسألة ٨٩ 🗸 ومتى حلّ الدين: لزم الراهن الإيفاء، كالدين الذي لا رهن به.



## مسألة ٨٩ ﴿ وإن امتنع من وفائه:

- أ 🗸 فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه: باعه؛ لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن.
  - وإن كان البائع العدل: اعتبر إذن المرتهن أيضاً، ووفي الدين؛ لأنه المقصود بالبيع.
    - وإن فضل من ثمنه شيء: فلمالكه، وإن بقى منه شيء: فعلى الراهن.
  - ب 🕜 وإلاّ يأذن في البيع، ولم يُوفِ: أجبره الحاكم على وفائه، أو بيع الرهن؛ لأن هذا شأن الحاكم.
    - 🗸 فإن امتنع: حبسه، أو عزّره حتى يفعل.
- فإن لم يفعل -أي: أصرّ على الامتناع-، أو كان غائباً، أو تغيّب: باعه الحاكم، ووفي دينه؛ لأنه حق تعيّن عليه، فقام الحاكم مقامه فيه.
  - وليس للمرتهن بيعه إلاّ بإذن ربه أو الحاكم.

# فصل:

| ويكون الرهن عند من اتفقاعليه، فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف: صحّ، وقام قبضه              | مسأنة ٩٨ 🔪 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مقام قبض المرتهن.                                                                                |            |
| <ul> <li>ولا يجوز تحت يد صبي، أو عبد بغير إذن سيده، أو مكاتب بغير جُعل إلا بإذن سيده.</li> </ul> |            |
|                                                                                                  |            |
|                                                                                                  |            |
| وإن شرط جعله بيد اثنين: لم ينفرد أحدهما بحفظه.                                                   | <b>⟨</b>   |
|                                                                                                  |            |
|                                                                                                  |            |
| وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم: نقله عن يد العدل، إلاّ أن تتغيّر حاله.         | مسأتهاهم   |
|                                                                                                  |            |



مسألة ٩٠ ﴾ وإن أذنا له في البيع -أي: بيع الرهن-: لم يبع إلاّ بنقد البلد؛ لأن الحظ فيه لرواجه.



- 🚺 فإن تعدّد: باع بجنس الدين.
  - فإن عدم: فبها ظناه أصلح.
  - الله فإن تساوت: عينه حاكم.
- 🧹 وإن عيّنا نقداً: تعيّن، ولم تجز مخالفتهما.
- 🖊 فإن اختلفا: لم يقبل قول واحد منهما، ويرفع الأمر إلى الحاكم، ويأمر ببيعه بنقد البلد، سواء كان من جنس الحق أولم يكن، وافق قول أحدهما أو لا.

وإن باع بإذنها، وقبض الثمن، فتلف في يده من غير تفريط: فمن ضان الراهن؛ لأن الثمن في يد العدل أمانة، فهو كالوكيل.











مسألة ٩٠ ﴾ وإن ادّعي العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره، ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن: ضمن العدل؛ لأنه فرّط حيث لم يشهد، ولأنه إنها أذن له في قضاء مبرئ، ولم يحصل، فيرجع المرتهن على راهن، ثم هو على العدل.

ران كان القضاء ببينة: لم يضمن؛ لعدم تفريطه، سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، كما لو كان بحضرة الراهن؛ لأنه لا يُعدّ مفرطاً، كوكيل في قضاء الدين، فحكمه حكم العدل فيها تقدّم؛ لأنه في معناه.



مسأكلا ٩٠٤ > وإن شرط ألا يبيعه المرتهن إذا حلّ الدين: ففاسد؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه، أو لا يباع ما خِيف تلفه.



مسألة ٩٠ ﴾ أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلاّ فالرهن له -أي: للمرتهن- بدينه: لم يصحّ الشرط وحده؛ لقول ه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ) رواه الأثرم(٣)، وفسره الإمام بذلك، ويصح الرهن؛ للخبر.

## 





- أ 🖊 قدر الدين، بأن قال المرتهن: «هو رهن بألف»، وقال الراهن: «بل بمئة فقط».
- ب 🗸 ويُقبِل قوله أيضاً في قدر الرهن، فإذا قال المرتهن: «أرهنتني هذا العبد والأمة»، وقال الراهن «بل العبد وحده»: فقوله، لأنه منكر.
- ج 🗸 ويُقبِل قوله أيضاً في ردّه، بأن قال المرتهن: «ردّدته إليك»، وأنكر الراهن: فقوله، لأن الأصل معه، والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الردّ، كالمستأجر.
- د 🗸 ويُقبل قوله أيضاً في كونه عصيراً لا خمراً في عقد شرط فيه، بأن قال: «بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هـذا العصـير»، وقبـل عـلى ذلـك، وأقبضـه لـه، ثـم قـال المرتهـن: «كان خمراً، فـلى فسـخ البيع»، وقال الراهن: «بل كان عصيراً، فلا فسخ»: فقوله، لأن الأصل السلامة.

مسألة ٩٠ ٧ وإن أقرّ الراهن أنه -أي: أن الرهن - ملك غيره: قُبل على نفسه دون المرتهن، فيلزمه ردّه للمقر له، إذا انفك الرهن، أو أقرّ أنه -أي: أن الرهن - جَنّي: قُبل إقرار الراهن على نفسه.



- 🗸 وحُكم بإقراره بعد فكّه -أي: فك الرهن- بوفاء الدين، أو الإبراء منه.
- إلا أن يصدقه المرتهن، فيبطل الرهن؛ لوجود المقتضى السالم عن المعارض، ويسلم للمقر له به.



## فصل:



وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب، بقدر نفقته، متحرياً للعدل، بـلا إذن راهن؛ لقوله صَمَّاتَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الظُّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذا كانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِه إِذا كانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكُبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رواه البخاري(٤٠).

- وتسترضع الأمة بقدر نفقتها.
- 🧹 وما عدا ذلك من الرهن: لا ينتفع به، إلاّ بإذن مالكه.

#### مسألة ، ٩ 🔪



- وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه -أي: إمكان استئذانه-: لم يرجع على الراهن، ولو نوى الرجوع؛ لأنه متبرع أو مفرّط، حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه.
- ران تعـنّر اسـتئذانه، وأنفـق بنيـة الرجـوع: رجـع عـلى الراهـن، ولـو لم يسـتأذن الحاكـم؛ لاحتياجـه لحراسة حقه.
- وكذا وديعة، وعارية، ودوابّ مستأجرة هرب ربها: فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها، بالأقل ممّا أنفق، أو نفقة المثل.



مسألة ٩٠ 💟 ولو خرب الرهن -إن كان داراً-، فعمره المرتهن بـلا إذن الراهن: رجع بآلته فقط؛ لأنها ملكه، لا بها يحفظ به مالية الدار، وأجرة المعمرين؛ لأن العهارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها

**ا** بخلاف نفقة الحيوان؛ لحرمته في نفسه.





## مسألة ٩١ ﴾ وإن جني الرهن، ووجب مال، خُيّر سيده بين:

- أ 🖊 فدائه،
- ب 🗸 وبيعه،
- ج 🔪 وتسليمه إلى ولي الجناية، فيملكه.
  - فإن فداه: فهو رهن بحاله.
- 🥒 وإن باعه، أو سلّمه في الجناية: بطل الرهن.
- وإن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن.

## مسألة ٩١ 🕥 وإن جُني عليه: فالخصم سيده.

- ا فإن أخذ الأرش كان رهناً.
- وإن اقتصّ فعليه قيمة أقل العبدين -الجاني والمجني عليه- قيمةً، تكون رهناً مكانه.



#### الهوامش

- (۱) أخرجه الشافعي في مسنده (رقم ۱۲۲۸)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٩ رقم ١١٥٤)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٢ رقم ٢١٥١)، وقال ابن حجر في في سننه (٣/ ٣٢ رقم ٢٢١)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٩٦ ٩٧): وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وصله. ونقل الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٣٩) قول الدارقطني: إسناده حسن متصل.
- (٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٣ رقم ٥٤٥٣)، والبيهقي في سننه (٦/ ١٤ رقم ١١٥٦). ولفظه: عن خلاس هو ابن عمرو: أن عليّا قال: «إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بها فيه، وإن لم تصبه جائحة واتهم، فإنه يرد الفضل».
- (٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢ رقم ١٢٥)، وصححه ابن حبان في صحيحه (١٥٨/١٥ رقم ٥٩٣٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥١ رقم ٢٥١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٥): رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل. رواه الأثرم بنحوه.
  - (٤) كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب (٣/ ١٤٣ رقم٢٥١).





# باب الضمان

## وفيه ثلاث وعشرون مسألة

مسأك ٩١٤ مأخوذ من الضمن؛ لأنه ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه.

🥒 ومعناه شرعاً: التزام ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب.

مسائلاً ٩١٤ 🗸 ويصحّ بلفظ «ضمين»، و «كفيل» و «قبيل»، و «حميل»، و «زعيم»، و «تحملت دينك»، أو «ضمنته»، أو «هـو عنـدي» ونحـو ذلـك، وبإشـارة مفهومـة مـن أخـرس.

مسألة ٩١ 🗸 ولا يصحّ الضمان إلاّ من جائز التصرف؛ لأنه إيجاب مال، فلا يصحّ من صغير ولا سفيه.

ويصحّ من مفلس؛ لأنه تصرف في ذمته.

ر ومن قنّ ومكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ ممّا بيد مكاتب، وممّا ضمنه قنّ من سيده.







| ولرب الحق مطالبة من شاء منهم الي : من المضمون والضامن - في الحياة والموت؛ لأن الحق ثابت                                                            | مسألق ۱۹  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| و قرب كا معالبة من شاء منها؛ لحديث: (الزَّعِيمُ غارِمٌ) رواه أبوداود والترمذي، وحسنه(۱).                                                           |           |
| فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها: برئت ذمة الضامن؛ لأنه تبع له.                                            | سائة ۱۹   |
| لا عكسه، فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع.                                                                       |           |
| وإذا تعدد الضامن: لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر.                                                                                                      | سائلاً ۱۹ |
| ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه.                                                                                                                | سألم ١٩١  |
| ولا معرفته للمضمون له؛ لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما.  بل يعتبر رضا الضامن؛ لأن الضهان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضى، كالتبرع بالأعيان. |           |



## مسالة ٩١ 💉 ويصحّ ضهان المجهول إذا آل إلى العلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَغِيمُ ﴾، وهو





مسألة ٩٢ > كويصح أيضاً ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري، والمغصوب، والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع

ثمنه، أو ساومه فقط لريه أهله إن رضوه، وإلا ردّه.

🖊 وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن: فغير مضمون.



مسألة ٩٢ ٧ ويصحّ ضمان عهدة مبيع، بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، أو ردّ بعيب، أو الأرش إن خرج معيباً،

أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب أو استحق، فيصحّ؛ لدعاء الحاجة إليه.

▼ وألفاظ ضمان العهدة: «ضمنت عهدته»، أو «دركه» ونحوهما.





| حّ أيضاً ضهان ما يجب، بأن يضمن ما يلزمه من دين، أو ما يداينه زيد لعمرو ونحوه. | و بصع | 9 7 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                               |       | Δ     |

وللضامن إبطاله قبل وجوبه.

## مسأت ٩٢٤ \ لا ضمان الأمانات كوديعة، ومال شركة، وعين مؤجرة؛ لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا

ضامنه.



كالمغصوب.

## 

- 🖊 وكذا كفيل، وكل مؤدِّ عن غيره ديناً واجباً.
  - عر نحو زكاة.







# فصل: في الكفالة

| وهي: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه.                                        | مسألة ٢٩                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     | ANNI                                                 |
| وتنعقد بها ينعقد به ضمان.                                                           | ( 4 1 <del>1</del> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
| وإن ضمن معرفته أخذ به.                                                              | مسألة ٢٧ ك                                           |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
| وتصحّ الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، كعارية ليردّها أو بدلها.               |                                                      |
| وتصحّ أيضاً ببدن من عليه دين -ولو جهله الكفيل-؛ لأن كلاً منها حق مالي، فصحت الكفالة |                                                      |
| بــه، كالضيان.                                                                      |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |
|                                                                                     |                                                      |





## مسائلة ٩٢٤ > ولا تصحّ ببدن من عليه حدّ لله تعالى كالزنا، أو لآدمي كالقذف؛ لحديث عمروبن شعيب عن أبيه



# عن جده مرفوعاً: (لا كَفَالَةَ فِي حَدِّ)(٢).



- ▼ ولا ببدن من عليه قصاص؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني.
  - ولا بزوجة، وشاهد.
    - **ا** ولا بمجهول.
    - او إلى أجل مجهول.

مسألة ٩٣ \ وتصحّ: «إذا قدم الحاجّ فأنا كفيل بزيد شهراً».





لا رضى مكفول به أو له، كالضهان.







- أ 🖊 مات المكفول: برئ الكفيل؛ لأن الحضور سقط عنه.
- ب 📝 أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة: برئ الكفيل؛ لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به.
  - 🧹 فإن تلفت بفعل آدمى: فعلى المتلف بدلها، ولم يبرأ الكفيل.
- ج 7 أو سلّم المكفول نفسه: برئ الكفيل؛ لأن الأصل أداء ما على الكفيل، أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين.
- د / وكذا يبرأ الكفيل: إذا سلّم المكفول بمحل العقد، وقد حلّ الأجل أولا بـلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة.

يشترط السراءة منه.

مسألة ٩٣ ﴾ ومن كفله اثنان، فسلّمه أحدهما: لم يبرأ الآخر.

🧹 وإن سلّم نفسه: برئا.







### الهوامش

- (۱) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (۳/ ۳۲۱ رقم ۳۵۱۷)، والترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله صََّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥)، وقال: وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب. وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧٠٧)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٤٥).
- (٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٧٧ رقم ١١٧٤)، وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (رقم ٨٧٩)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٤٧).







# باب الحوالة

# وفيه إحدى وعشرون مسألة

مسألف٩٣٤ \ مشتقة من التحوّل؛ لأنها تحوّل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.



مسألهٔ ۹۳ کی و تنعقد بـ «أحلتك» و «أتبعتك بدينك على فلان» ونحوه.



مسان ٩٣٤٧ > ولا تصحّ الحوالة إلا على دين مستقر، إذ مقتضاها إلزام المحالّ عليه بالدين مطلقاً، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط.

مسأله٩٣٨ ﴿ فلا تصحّ على:

- أ 🖊 مال كتابة.
- ب 🖊 أو سلم.
- ج 🗸 أو صداق قبل دخول.
- د 🗸 أو ثمن مدّة خيار، ونحوها.



| 7  |   |   |     |    |  |
|----|---|---|-----|----|--|
| 7  | 4 | 4 | 9.1 | ma |  |
| Λ. |   |   |     |    |  |

وإن أحاله على من لا دين عليه: فهي وكالة.

مسألة ٤ ٢ والحوالة على ماله في الديوان، أو الوقف: إذن في الاستيفاء.

#### مسألة ع ٩

ولا يعتبر استقرار المحال به، فإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج زوجته: صحّ؛ لأن له تسليمه بنفسه، وحوالته تقوم مقام تسليمه.

مسألة ٤٤ > ﴿ ويشترط أيضاً للحوالة اتفاق الدينين -أي: تماثلها-:





- ب 🖊 ووصفاً، كصحاح بصحاح، أو مضروبة بمثلها.
  - فإن اختلفا: لم يصحّ.
  - ج 7 ووقتاً -أي: حلولاً أو تأجيلاً أجلاً واحداً-.
- فلو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً، أو أحدهما يحل بعد شهر، والآخر بعد شهرين: لم تصحّ.
- د 🕜 وقدراً، فلا يصح بخمسة على ستة؛ لأنها إرفاق، كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها.

| ٩ | ٤ | مسألة |  |
|---|---|-------|--|
|   |   |       |  |

ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة، أو بخمسة على خمسة من عشرة: صحّت؛ لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه.

الحوالة.

🧹 فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، سواء أمكن استيفاء الحق، أو تعذّر لمطل أو فلس أو موت أو غرها.

مسألة ٩٤ ٧ وإن تراضي المحتال والمحال عليه على خير من الحق، أو دونه في الصفة أو القدر، أو تعجيله أو تأجيله، أو عوضه: جاز.

## مسألة ٩٤ ) ويعتبر لصحة الحوالة:





ج 🖊 وأن يكون ممّا يثبت مثله في الذمة بالإتلاف، من الأثبان والحبوب ونحوها.







ولا يعتبر رضا المحال عليه؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه.



مسألة ٩٤ ك ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء، ويُجبر على إتباعه؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) متفق عليه (١٠). وفي لفظ: (مَنْ أُحِيلَ بحَقِّه عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ)(٢).

- الليء: القادر باله، وقوله، وبدنه.
- 📝 فهاله: القدرة على الوفاء. وقوله: ألا يكون مماطلاً. وبدنه: إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم. قاله الزركشي.

وإن كان المحال عليه مفلساً، ولم يكن المحتال رضى بالحوالة عليه: رجع به -أي: بدينه- على المحيل؟

#### مسألة ع ٩ 🗸





وإن رضى بالحوالة عليه: فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة؛ لتفريطه.

لأن الفلس عيب، ولم يرضَ به، فاستحق الرجوع، كالمبيع المعيب.

#### مسألة ٥٥ 🕻

ومن أحيل بثمن مبيع، بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين، فبان البيع باطلاً: فلا حوالة.



√ أو أحيل به -أي: بالثمن - عليه، بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن، فبان البيع باطلاً، بأن بان المبيع مستحقاً، أو حرّاً، أو خمراً: فلا حوالة؛ لظهور أن لا ثمن على المشتري، لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن، ويبقى الحق على ما كان عليه أولاً.





- وللمشتري الرجوع على البائع؛ لأنه لما ردّ المعوض استحق الرجوع بالعوض.
- √ ولهم أن يحيلا، أي: للبائع أن يحيل المستري على من أحاله المستري عليه في الصورة الأولى، وللمشترى أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية.

مسائلة ٩٥ كي وإذا اختلفا، فقال: «أحلتك»، قال: «بل وكلتني»، أو بالعكس: فقول مدعى الوكالة.

مسائة ٩٥ كي وإن اتفقا على «أحلتك»، أو «أحلتك بديني»، وادعى أحدهما إرادة الوكالة: صُدّق.

مسألة ٩٥ 🗸 وإن اتفقا على «أحلتك بدينك»: فقول مدعي الحوالة.

مسألة ٩٥ كى وإذا طالب الدائن المدين، فقال: «أحلت على فلاناً الغائب»، وأنكر رب المال: قُبل قوله مع يمينه، ويعمل بالبينة.

### الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (٣/ ٩٤ رقم ٢٢٨٧)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليّ (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤).
- (٢) أخرجه أحمد (١٦/ ٤٨ رقم ٩٩٧٣)، والبزار (رقم ٥٩١٣)، وأبويعلى في مسنده (١١/ ٢٢٩ رقم ٢٣٤٤)، وقال الهيثمي في محمع الزوائد (١٤/ ٢٣٥ رقم ٢٣٤٤): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة. وضعفه معقق مسند أبي يعلى/ حسين سليم أسد.







# باب الصلح

# وفيه أربع وثلاثون مسألة

مسألة ٩٥ 🗸 هو لغةً: قطع المنازعة.



وشرعاً: معاقدة يُتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.

مسائلا ٩٥ 🗸 والصلح في الأموال قسمان: على إقرار، وهو المشار إليه بقوله:



- اذا أقرّ له بدين أو عين، فأسقط عنه من الدين بعضه،
- أو وهب من العين البعض، وترك الباقى -أي: لم يبرئ منه- ولم يهبه:

صحّ؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه، كما لا يمنع من استيفائه؛ لأنه صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلُّم غرماء جابر ليضعوا عنه(١).







## 



- أ 🗨 إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه: لم يصحّ؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعض، فهو هضم للحق.
- ب 💟 ومحلّه أيضاً إن لم يكن شرطاه، بأن يقول: «بشرط أن تعطيني كذا»، أو «على أن تعطيني أو تعوضني كـذا»، ويقبل عـلى ذلـك: فـلا يصـح؛ لأنه يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عـاوض عـن بعض حقه ببعض.
  - واسم يكن ضمير الشأن، وفي بعض النسخ: إن لم يكن شرطاً -أي: بشرط-.
  - ج 🗸 ومحلَّه أيضاً ألا يمنعه حقه بدونه، وإلاَّ بطل؛ لأنه أكل لمال الغير بالباطل.
- د 🗸 ومحلّه أيضاً ألا يكون ممّن لا يصح تبرعه، كمكاتب، وناظر وقف، وولي صغير، ومجنون؛ لأنه تبرع، وهـؤلاء لا يملكونه.
- إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة؛ لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكلّ أولى من تركه.

مسألة ٥٥ 🕥

وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال، وأجّل باقيه: صحّ الإسقاط فقط؛ لأنه أسقط عن طيب نفسه، ولا مانع من صحته.

**الله على التأجيل: لأن الحال لا يتأجل.** 

مسألة ٦٩

ما لم يقع بلفظ الصلح، فلا يصحّ، كما تقدّم.

وكذا لو صالحه عن مئة صحاح بخمسين مكسرة، فهو إبراء في الخمسين، ووعد في الأخرى.



## وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً: لم يصحّ في غير الكتابة؛ لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضاً عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.



مسائلة ٩٦ ﴾ أو بالعكس، بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً: لم يصحّ إن كان بلفظ الصلح، كما تقدّم.

ونحوه: صحّ الإسقاط دون التأجيل، وتقدّم.



مسأكة ٩٦٤ ) أو أقرّ له ببيت ادّعاه، فصالحه على سكناه -ولو مدّة معينة كسنة-، أو على أن يبني له فوقه غرفة، أو صالحه على بعضه: لم يصحّ الصلح؛ لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته.

- وإن فعل ذلك: كان تبرعاً، متى شاء أخرجه.
- روإن فعله على سبيل المصالحة معتقداً وجوبه عليه بالصلح: رجع عليه بأجرة ما سكن، وأخذ ما كان بيده من الدار؛ لأنه أخذه بعقد فاسد.



مساكه ٩٦٤) أو صالح مكلفاً ليقرّ له بالعبودية -أي: بأنه مملوكه-: لم يصحّ، أو صالح امرأة لتقرّ له بالزوجية بعوض: لم يصحّ الصلح؛ لأن ذلك صلح يحلّ حراماً؛ لأن إرقاق النفس، وبذل المرأة نفسها بعوض

- ✓ وإن بذلاهما -أي: دفع المدعى عليه العبودية، والمرأة المدعى عليها الزوجية- عوضاً له -أي: للمدعي- صلحاً عن دعواه: صحّ؛ لأنه يجوز أن يعتق عبده، ويفارق امرأته بعوض.
  - ومن علم بكذب دعواه: لم يبح له أخذ العوض؛ لأنه أكل لمال الغير بالباطل.



مسألة ٩٦ \ وإن قال: «أقر لي بديني، وأعطيك منه كذا»، ففعل -أي: فأقرّ بالدين-: صحّ الإقرار؛ لأنه أقرّ بحق يحرم عليه إنكاره.





- ب 🗸 وإن كان بعرض: فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه.
  - ويصحّ بلفظ صلح، وما يؤدي معناه.
  - ج 🖊 وإن كان بمنفعة كسكني دار: فإجارة.
- د 🗸 وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها: صحّ، ويكون صداقاً.
- هـ 🗸 وإن صالح عمّا في الذمة بشيء في الذمة: لم يجز التفرّق قبل القبض؛ لأنه بيع دين بدين.
  - و 🗸 وإن صالح عن دين بغير جنسه: جاز مطلقاً.
  - وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة.

## مسأله ٩٦ > ويصح الصلح عن مجهول تعذّر علمه من دين أو عين بمعلوم.

الله يتعذّر علمه، فكبراءة من مجهول.

## فصل:



وهو يجهله -أي: يجهل ما ادُّعي به عليه-، ثم صالح عنه بهال حالٌ، أو مؤجل: صحّ الصلح؛ لعموم قوله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ المسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلالاً، أَو أَحَلَّ حَراماً) رواه أبوداود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم (٢).

مسأكه ٩٦٩ ﴾ ومن ادُّعي عليه بوديعة، أو تفريط فيها، أو قراض، فأنكر، وصالح على مال: فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره.

مسألة ٩٧ 🕥



وهو -أي: صلح الإنكار - للمدعي بيع؛ لأنه يعتقده عوضاً عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبه -أي: معيب ما أخذه من العوض-، ويفسخ الصلح، كم **لو اشترى شيئاً، فوجده معيباً**.

ويؤخذ منه العوض إن كان شقصاً بشفعة؛ لأنه بيع.

مسألة ٧٧ >

وإن صالحه ببعض عين المدعى به: فهو فيه كمنكر.



مسألة ٩٧ 💟 والصلح للآخر المنكر إبراء؛ لأنه دفع المال افتداء ليمينه، وإزالة للضرر عنه، لا عوضاً عن حق يعتقده، فلا ردّ لما صالح عنه بعيب يجده فيه، ولا شفعة فيه؛ لاعتقاده أنه ليس بعوض.





| وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره، وعلم بكذب نفسه: لم يصحّ الصلح في حقه باطناً؛ لأنه عالم بالحق، قادر على إيصاله لمستحقه، غير معتقد أنه محق. | مسأ تع ٧٩٥    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| وما أخذه حرام عليه؛ لأنه أكل للهال بالباطل.                                                                                                  |               |
| وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه: صحّ، ولم يرجع عليه.                                                                                      | مسألة ٧٧ >    |
| ويصحّ الصلح عن قصاص، وسكني دار، وعيب بقليل وكثير.                                                                                            | مسألة ٧٩ ك    |
|                                                                                                                                              |               |
| ولا يصحّ الصلح بعوض عن:                                                                                                                      | مسألة ٧٩ 🕥    |
| أ 🖊 حدّ سرقة، وقذف أو غير هما؛ لأنه ليس بهال، ولا يؤول إليه.                                                                                 |               |
| ب > ولا عن حق شفعة، أو خيار؛ لأنها لم يشرعا لاستفادة مال، وإنها شرع الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة الضرر بالشركة.                     |               |
| ج 🗸 ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل.                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                              |               |
| وتسقط الشفعة إذا صالح عنها؛ لرضاه بتركها، ويردّ العوض.                                                                                       | مسأ ثلاً ١٧ ٩ |
| وكذا حكم الحدّ، والخيار.                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                              |               |

#### مسأللم ٧ ٩



وإلاّ فبيع. الله فإن كان بعوض مع بقاء ملكه: فإجارة، وإلاّ فبيع.

وإن صالحه على أن يُجري على أرضه أو سطحه ماء معلوماً: صحّ؛ لدعاء الحاجة إليه.

**الله الله ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدّة؛ للحاجة.** 

ويجوز شراء ممر في ملكه، وموضع في حائط يجعله باباً، وبقعة يحفرها بئراً، وعلو بيت يبني عليه بنياناً مو صوفاً.

ويصح فعله صلحاً أبداً، أو إجارة مدّة معلومة.



مسألة ٩٨ > وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره -أي: قرار غيره- الخاص أو المشترك -أي: في أرضه-، وطالبه بإزالة ذلك: أزاله وجوباً، إمّا بقطعه، أو ليه إلى ناحية أخرى.

- 🧹 فإن أبي مالك الغصن إزالته: لواه مالك الهواء إن أمكن.
- وإلا يمكن فله قطعه؛ لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه.
  - **ا** ولا يفتقر إلى حكم حاكم.
  - ولا يجبر المالك على الإزالة؛ لأنه ليس من فعله.
    - 🥒 وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليّه: ضمنه.
    - 🥒 وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض: لم يجز.
  - 🧹 وإن اتفقا على أن الثمرة بينهم ونحوه: صحّ جائزاً.
    - 🖊 وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره.



## مسأكة ٩٨ 💟 ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق؛ لأنه لم يتعيّن له مالك، ولا ضرر فيه على المجتازين.



مسأله ٩٨ ﴿ ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط.







- ولا إخراج دَكّة بفتح الدال- وهي: الدّكان، والمِصطبة بكسر الميم-.
- ▼ ولا إخراج ميزاب، ولو لم يضر بالمارة، إلا أن يأذن إمام أو نائبه، ولا ضرر؛ لأنه نائب المسلمين، فجرى مجرى إذنهم.
- √ ولا يفعل ذلك -أي: لا يخرج روشناً ولا ساباطاً ولا دكّة ولا ميزاباً في ملك جار، ودرب مشترك غير نافذ، بلا إذن المستحق -أي: الجار أو أهل الدرب-؛ لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز.

مسأكا ٩٨٤ ) ويجوز نقل باب في درب غير نافد إلى أوله بلا ضرر.

لا إلى داخل، إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة.

مسألهٔ ۹۸ 💟 وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام، ورحى، وتنور.

🖊 وله منعه، كدَقّ، وسقى يتعدّى.







- إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، ولا ضرر؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: (لا يَمْنَعَنَّ جارٌ جارَه أَنْ يَضَعْ خَشَبَه عَلَى جِدارِه)، ثم يقول أبوهريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم » متفق عليه (٣).
- 📝 وكذلك حائط المسجد وغيره، كحائط نحو يتيم، فيجوز لجاره وضع خشبه عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر؛ لما تقدم.

مسأ ثلاً ٩٨ ٩



وإذا انهدم جدارهما المشترك، أو سقفها، أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: أجبر عليه إن امتنع؛ لقوله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ)(١٤).

- 🧹 فإن أبي: أخذ حاكم من ماله، وأنفق عليه.
  - 🥒 وإن بناه شريك شركة بنية رجوع: رجع.
- وكذا النهر، والدولاب، والقناة المشتركة إذا احتاجت لعارة.
  - ولا يمنع شريك من عارة، فإن فعل فالماء على الشركة.





مسأله ٩٨ > ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه.

- 🖊 ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل.
  - **/** فإن استويا اشتركا.

# الهوامش

- (١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى (٣/ ٦٧ رقم ٢١٢٧)، ولفظه: عن جابر رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: توفي عبدالله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَي غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صَالَّتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: (اذهب فصنف تمرك أصنافاً، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي)، ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فجاء فجلس على أعلاه، أو في وسطه، ثم قال: (كِلْ للقوم)، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.
- أخرجه أبوداود في كتاب الأقضية، باب في الصلح (٣/ ٣٣٢ رقم ٥٩٦)، والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله صَلَاللَّهُ مَكَايَةِ وَسَلَّمَ، باب ما ذكر عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصلح بين الناس (٣/ ١٣٤ رقم ١٣٥١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٥١).
- أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره (٣/ ١٣٢ رقم٦٣ ٢٤)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩).
- أخرجه أحمد (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٥)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٢٥ رقم ٣٧٧٧)، كلاهما عن ابن عباس رَحَالِلَهُ عَنْهُا، والدارقطني (٣/ ٧٧ رقم ٢٨٨)، والحاكم كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (٢/ ٥٧ -٥٨ رقم ٢٣٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وحسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۲۰۳)، كم صححه الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٠٨ رقم ٨٩٦).







# باب الحجر

# وفيه ست وأربعون مسألة



مسألة ٩٩ 💉 وهو في اللغة: التضييق والمنع، ومنه سمّي الحرام والعقل حجراً.

🥒 🧪 وشرعاً: منع إنسان من تصرفه في ماله.

مسألة ٩٩ 🕥 وهو ضربان:

- أ 🖊 حجر لحق الغير، كعلى مفلس.
- ب 🖊 وحجر لحق نفسه، كعلى نحو صغير.



مسأنة ٩٩ > ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه: لم يُطالب به، وحرم حبسه وملازمته؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿.

مسأنة ٩٩ 💟 فإن ادّعي العسرة ودينه عن عوض، كثمن وقرض أو لا، وعُرِف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان أقرّ بالملاءة: حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله، وتُسمع قبل حبس وبعده، وإلا حلف، وخُلي سبيله.

| ومن له قدرة على وفاء دينه: لم يحجر عليه؛ لعدم الحاجة إلى الحجر عليه.  وأمِر -أي: وجب على الحاكم أمره- بوفائه بطلب غريمه؛ لحديث: (مَطَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)(١).                            | سائة ۹ ٩ كالم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ولا يترخص من سافر قبله.                                                                                                                                                                   | مسألة ٩٩ 🕥    |
| ولغريم من أراد سفراً منعه من غير جهاد متعيّن حتى يوثق برهن محرز، أو كفيل مليء.                                                                                                            | سائلة ٩٩ ك    |
| فإن أبى القادر وفاء الدين الحال: حُبس بطلب ربه ذلك؛ لحديث: (لَيُّ الواجِدِ ظُلْمٌ يحلُّ عرضً وعُقُوبتُه) رواه أحمد وأبوداود وغيرهما(٢). قال الإمام: قال وكيع: عرضه: شكواه، وعقوبته: حبسه. | 4 9 Wilm      |
| فإن أبي: عزّره مرة بعد أخرى.                                                                                                                                                              |               |
| ك فإن أصرّ على عدم قضاء الدين، ولم يبع ماله: باعه الحاكم وقضاه؛ لقيامه مقامه، ودفعاً لضرر رب الدين بالتأخير.                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                           |               |
| ولا يطالب مدين بدين مؤجل؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يحجر عليه من أجله.                                                                                                           | 9921          |



ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالاً: وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم؛ لحديث كعب بن مالك: (أن رسول الله صَأَلِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حجر على معاذ، وباع ماله) رواه الخلال

مسألة ١٠

ولا ينفذ تصرفه -أي: المحجور عليه لفلس- في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره، بعد الحجر بغير وصية أو تدبير.



- ▼ ولا إقراره عليه -أي: على ماله-؛ لأنه محجور عليه.
- وأمّا تصرفه في ماله قبل الحجر عليه: فصحيح؛ لأنه رشيد غير محجور عليه.
  - 🗸 لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه.



مسائلة الله ومن باعه أو أقرضه شيئاً قبل الحجر، ووجده باقياً بحاله، ولم يأخذ شيئاً من ثمنه: فهو أحق به؛ لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَدْرَكَ مَتاعَه عِنْدَ إِنْسانٍ أَفْلَسَ: فَهُ وَ أَحَقُّ بِه) متفق عليه من حديث أبي هريرة (١٠).



- √ وكذا لو أقرضه، أو باعه شيئاً بعده -أي: بعد الحجر عليه-: رجع فيه إذا وجده بعينه، إن جهل حجره؛ لأنه معذور بجهل حاله.
  - وإلاّ يجهل الحجر عليه: فلا رجوع له في عينه؛ لأنه دخل على بصيرة.
    - ويرجع بثمن المبيع، وبدل القرض إذا انفك حجره.



|   |   | 42 |    |
|---|---|----|----|
| Ν | A | 11 | Me |



قوداً، أو مالاً: صحّ تصرفه في ذمته وإقراره بذلك؛ لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته.

وإن تصر ف المفلس في ذمته بشراء، أو ضان، أو نحوهما، أو أقرّ المفلس بدين، أو أقرّ بجناية توجب

✓ ويُطالب بـه -أي: بـم لزمـه مـن ثمـن مبيـع ونحـوه، ومـا أقـر بـه- بعـد فـك الحجـر عنـه؛ لأنـه حـق عليه، وإنها منعنا تعلقه باله لحق الغرماء، فإذا استوفى فقد زال العارض.



ويبيع الحاكم ماله -أي: مال المفلس- الذي ليس من جنس الدين، بثمن مثله أو أكثر، ويقسم ثمنه فوراً بقدر ديون غرمائه الحالة؛ لأن هذا هو جُلّ المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطل، وهو ظلم لهم.



# ولا يحلُّ مؤجل أيضاً بموت مدين، إن وثق ورثته برهن يحرز، أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين؛ لأن الأجل حق للميت، فورث عنه، كسائر حقوقه.

ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين؛ لأن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط بفلسه، كسائر حقوقه.





وإن لم يُوثقوا: حلَّ؛ لغلبة الضرر.





|                           | إن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله: لم تنقض، ورجع على الغرماء بقسطه؛ <b>لأنه لو كان حاضر</b><br>أساركهم، فكذا إذا ظهر. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                         |
| مسأللة ١٠ 🄀 وإن بقي       | إن بقي على المفلس بقية وله صنعة: أُجبر على التكسب لوفائها، كوقف، وأم ولد يستغني عنهما.                                  |
|                           |                                                                                                                         |
| مسائلة ١٠ ﴿ وَالْا يَفْكُ | لا يفك حجره إلاّ حاكم؛ لأنه ثبت بحكمه، فلا يزول إلاّ به.                                                                |
|                           |                                                                                                                         |
| مسألة ١٠ 🕥 وإن وفي        | إن وفي ما عليه: انفك الحجر بلا حاكم؛ <b>لزوال موجب</b> ه.                                                               |



# فصل: في المحجور عليه لحظه

| سائلة ١٠٠ | ويحجر على السفيه، والصغير، والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تعود عليهم، بخلاف المفلس.            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 🗨 والحجر عليهم عام في ذممهم وما لهم.                                                       |
|           | ✔ ولا يحتاج لحاكم.                                                                         |
|           | 🕢 فلا يصحّ تصرفهم قبل الإذن.                                                               |
|           |                                                                                            |
|           |                                                                                            |
| سائلة ١٠  | ومن أعطاهم ماله بيعاً، أو قرضاً، أو وديعةً ونحوها: رجع بعينه إن بقي؛ لأنه ماله.            |
|           | وإن تلف في أيديهم، أو أتلفوه: لم يضمنوا؛ لأنه سلطهم عليه برضاه، علم بالحجر أو لا؛ لتفريطه. |
|           |                                                                                            |
|           |                                                                                            |
| ١٠١١١١١   | ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا؛ لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. |
|           | و يلزمهم أيضاً ضال من لم يدفعه إليهم؛ لأنه لا تفريط من المالك، والإسلاف يستوي فيه          |
|           | الأهل وغيره.                                                                               |
|           |                                                                                            |
|           |                                                                                            |

## مسائلة ١٠



وإن تم لصغير خمس عشرة سنة: حُكم ببلوغه؛ لما روى ابن عمر قال: (عُرضت على النبي صَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعُرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خـس عـشرة سـنة، فأجـازني) متفـق عليـه(٥).

- أو نبت حول قُبله شعر خشن: حُكم ببلوغه؛ لأن سعد بن معاذ لما حكم في بنى قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية (٢)، وبلغ ذلك النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَاتًر، فقال: (لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةِ) متفق عليه (٧).
  - أو أنزل: حُكم ببلوغه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَـٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـٰذِنُوا ﴾.
- √ أو عقل مجنون، ورشدا -أي: من بلغ وعقل-، أو رشد سفيه: زال حجرهم؛ لزوال علته، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُم أَرْشُدًا فَأَدْفَعُوٓ أَ إِلَيْهِمْ أَمُوٰلَهُمْ ﴾.
  - بلا قضاء حاكم؛ لأنه ثبت بغير حكمه، فزال لزوال موجبه بغير حكمه.
- وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض؛ لقوله صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حائيض إلا " بخِــار) رواه الترمــذي، وحسّـنه (^).
- وإن حملت الجارية: حُكم ببلوغها عند الحمل؛ لأنه دليل إنزالها؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائها، فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر؛ لأنه اليقين.

مسلُّلة ١٠ 🚺 ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال، ولو صار شيخاً.



| لَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا ﴾: «أي: صلاحاً في أموالهم» <sup>(٩)</sup> | الم المراد: الصلاح في المال؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ فَهِ | مسا |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                               | فعلى هذا يدفع إليه ماله، وإن كان مفسداً لدينه.                   | 1   |
|                                                                               |                                                                  |     |
|                                                                               |                                                                  |     |

ويُؤنس رشده بأن يتصرف مراراً، فلا يغبن غبناً فاحشاً غالباً، ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو، أو في غير فائدة كغناء ونفط؛ لأن من صرف ماله في ذلك عُدّ سفيهاً.

# مسألا ۱۰

ولا يدفع إليه -أي: إلى الصغير - حتى يُختبر؛ ليعلم رشده قبل بلوغه بها يليق به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱبْنَالُواْ ٱلَّيْنَامَىٰ ﴾ الآية.



🥒 والاختبار يختصّ بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة.

# مسألة ١٠ > ووليهم -أي: ولي السفيه الذي بلغ سفيهاً واستمر، والصغير والمجنون- حال الحجر: الأب الرشيد



- تم وصيه؛ لأنه نائبه، ولو بجُعْل وثَمّ متبرع.
- ثم الحاكم؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، فتعينت للحاكم.



ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، كمن جُنّ بعد بلوغ ورشد.

مسائلاً ١٠ ١١ ومن فُكّ عنه الحجر، فسفه: أُعيد عليه.



|--|



ولا يتصرف لأحدهم وليّه إلاّ بالأحظ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحَسَنُ ﴾، والسفيه والمجنون في معناه.



مسلالة ١٠ 🗸 ويتجر ولي المحجور عليه لـه مجانـاً -أي: إذا اتجر ولي اليتيـم في مالـه كان الربـح كلّـه لليتيـم-؛ لأنـه نــاء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه.

وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل؛ لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي

ويأكل الولي الفقير من مال موليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، الأقل من كفايته

أو أجرته -أي: أجرة عمله-؛ لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعاً، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه.



# ۱۰ ۱۱۸ السم







- وله البيع نساء، والقرض برهن، وإيداعه، وشراء العقار، وبناؤه لمصلحة.
  - وشراء الأضحية لموسر، وتركه في المكتب بأجرة.
    - ولا يبيع عقاره إلاّ لضرورة، أو غبطة.

مسلالة ١٠







مسلئلة ١٠ 🕥 ويقبل قول الولي بيمينه، والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها، ما لم يخالف عادةً وعرفاً.

| و قال: «أنفقت عليك منذ سنتين»، فقال: «من سنة»: قُدّم قول الصبي؛ لأن الأصل موافقته، قاله في المبدع. | مسأتلة ١٠ ﴾ ولر         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| نبل قول الولي أيضاً في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره، وادّعاهما، ثم أنكره.                    | مسلالا ۱۰ کی وین        |
| نبل قول الولي أيضاً في التلف وعدم التفريط؛ لأنه أمين والأصل براءته.                                | مسئلا۱۰ کی وین          |
| نبل قوله أيضاً في دفع المال إليه بعد رشده؛ <b>لأنه أمين</b> .                                      | مسائلة ١٠ 🄀 وينا        |
| ن كان بجُعل: لم يقبل قوله في دفع المال؛ لأنه قبضه لنفعه، كالمرتهن.                                 | مسانة ١٠٥ وإد           |
| ولي مميّز وسيده أن يأذن له في التجارة، فينفك عنه الحجر في قدر ما أُذن له فيه.                      | مسأتة ١٠ ك ولر<br>مساتة |



| الناس بمعاملته. | ر؛ لأنه غرّ ا | سع أو قرض | ﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺘﻪ ﻣ | أداؤه، إن أذن ا | ىد: لزم سىدە | وما استدان ال |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| • 🖰             |               | ) ) (     |                 | ر ۽ -           | " \ \ \ .    |               |



مسألالة • ١

- 🗸 وإلاّ يكن استدان بإذن سيده: فها استدانه في رقبته، يُخيّر سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه، ولو أعتقه.
  - 🧹 وإن كانت العين باقية رُدّت لربها، كاستيداعه -أي: أخذه وديعة، فيتلفها-.
  - وأرش جنايته، وقيمة متلفه: فيتعلق ذلك كله برقبته، ويُخيّر سيده، كما تقدّم.

مستُلك ١٠٤ ) ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة، بل بإهداء مأكول، وإعارة دابة، وعمل دعوة بلا إسراف.

مسائلة ١٠ 🗸 ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف، إذا لم يضرّه.

# مسفلة ١٠ 🗸 وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، ما لم:

- أ 🖊 تضطرب العادة.
  - ب 🔪 أو يكن بخيلاً.
- ج 🗸 أو تشكّ في رضاه.

# الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (۳/ ٩٤ رقم ٢٢٨٧)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤).
- (۲) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، ويذكر عن النبي صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَمَّ: في الواجد يحل عقوبته وعرضه (۳۸/ ۱۱۸)، قبل حديث (رقم ۲۱۸). وأخرجه أحمد موصولاً (۲۹/ ۲۵ رقم ۱۷۹۶)، وأبوداود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره (۳/ ۳۶۹ رقم ۳۲۳)، وصححه ابن حبان (۱۱/ ۶۸۱ رقم ۵۸۹ ۰)، وابن الملقن في البدر المنير (۶/ ۲۰۱)، وحسنه ابن حجر في الفتح (٥/ ۲۲)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ۲۰۹).
- (٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٠ رقم ٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٤٨ رقم ١١٥٩)، والطبراني في الأوسط (٦/ ١٠٠ رقم ٩٤٠)، والحاكم (٦/ ٥٨ رقم ٢٣٤٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٤٥)، وقال: ورواه الحاكم في مستدركه في مواضع هنا، وقال: إنه حديث صحيح على شرط الشيخين. وفي كتاب الأحكام وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وفي ترجمة معاذ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الطلاع: إنه حديث ثابت. بينما ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٦٠).
- (٤) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به (٤) (٣/ ١١٨ رقم ٢٤٠٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٩٩).
- (٥) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٣/ ١٧٧ رقم ٢٦٦٤)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨).
- (٦) أخرجه أحمد (٣١/ ٦٧ رقم ١٨٧٧)، والترمذي في كتاب السير عن رسول الله صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، باب ما جاء في النزول على الخرجه أحمد (٤/ ١٤٥ رقم ١٥٥٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحكم (٤/ ١٤٥ رقم ١٥٥٤)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٧١)، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨). وقم ٥٠٥).
- (۷) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ (٥/ ٣٥ رقم ٢٨٠٤)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم (٣/ ١٣٨٨ ١٣٨٨ رقم ١٧٦٨).

- (A) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخيار (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧)، وأبوداود في كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (١/ ٢٤٤ رقم ٦٤١)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخيار (١/ ٢١٥ رقم ٢٥٥)، وصححه ابن حبان (٤/ ٢١٦ رقم ١٧١١)، وابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٥٥)، والألباني في إرواء الغليل (١/ ٢١٤ رقم ١٩٦١).
- (٩) أخرج البيهقي في سننه (٦/ ٥٥ رقم ١١٦٥٧)، ولفظه: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَٱبْنَلُواْٱلْيَنَمَىٰ حَقَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُم رُشُدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِم أَمَوَهُم ﴾ قال: «يقول الله تبارك وتعالى: اختبروا اليتامى عند الحلم فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم».
- (۱۰) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٤/ ٦٧ برقم ٦٩٨٥)، ولفظه عن القاسم بن محمد قال: «كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه، ونحن يتامى».



# باب الوكالة

# وفيه ست وأربعون مسألة



مساتلاً ١٠ كل الله الله الله أي: فوضته إليه. التفويض، تقول «وكلت أمري إلى الله» أي: فوضته إليه.

واصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله فيها تدخله النيابة.

مسلام الله على الوكالة بكل قول يدلُّ على الإذن، كـ«افعل كذا»، أو «أذنت لك في فعله» ونحوه.



مسلالا ١٠ ١٨ وتصح مؤقتة ومعلّقة بشرط، كوصية، وإباحة أكل، وولاية قضاء، وإمارة.



مسائلاً ١٠ 💟 ويصحّ القبول على الفور والتراخي، بأن يوكله في بيع شيء، فيبيعه بعد سنة، أو يبلّغه أنه وكله بعد شهر، فيقول: «قبلت».

ر بكل قول أو فعل دال عليه -أي: على القبول-؛ لأن قبول وكلائمه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان بفعلهم، وكان متراخياً عن توكيله إياهم، قاله في المبدع.



مسالة ١٠ ك ومن له التصرف في شيء لنفسه: فله التوكيل فيه، والتوكُّل فيه، أي: جاز أن يستنيب غيره، وأن ينوب عن غيره؛ لانتفاء المفسدة.

🖊 والمراد فيها تدخله النيابة، ويأتي.

مسائلة ١٠ 🕥 ومن لا يصحّ تصرف بنفسه فنائبه أولى، فلـو وكلـه في بيـع مـا سـيملكه، أو طـلاق مـن يتزوجها: لم

مسلاق ١٠ ك ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها.

- الطُّول في قبول نكاح أمة لمن تباح له.
  - 🖊 وغنى لفقير في قبول زكاة.
  - وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبى.

# مسؤلة ١٠ 🗸 ويصحّ التوكيل في:



- أ 🖊 كل حق آدمي من العقود؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وكّل عروة بن الجعد في الشراء(١١).
  - 🥒 وسائر العقود كالإجارة، والقرض، والمضاربة، والإبراء ونحوها في معناه.
- ب 🗸 والفسوخ كالخلع، والإقالة، والعتق، والطلاق؛ لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى.
  - ج 🖊 والرجعة.
- د 🗨 وتملُّك المباحبات من الصيد والحشيش ونحوه، كإحياء الموات؛ لأنها تملُّك مال بسبب لا يتعيّن عليه، فجاز، كالابتياع.

# مسلطة ١٠ > لا الظهار؛ لأنه قول منكر وزور.



- واللعان، والأيمان، والنذور، والقسامة.
  - والقسم بين الزوجات.
    - **/** والشهادات.
      - الرضاع.
    - والالتقاط.
    - والاغتنام.
    - الغصب.
  - والجناية؛ فلا تدخلها النيابة.



| مسألة ١٠ |  |
|----------|--|
|----------|--|



وتصحّ الوكالة أيضاً في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر، وكفارة؛ لأنه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبعث عمّاله لقبض الصدقات وتفريقها (٢).



- 🗸 وكذا حجّ وعمرة على ما سبق.
- √ وأمّا العبادات البدنية المحضة كالصلاة، والصوم، والطهارة من الحدث، فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه.
  - 🖊 لكن ركعتا الطواف تتبع الحج.

# مسلالة • ١ ك



وتصحّ في الحدود في إثباتها، واستيفائها؛ لقوله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاغْدُيا أُنيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْ جُمْها)، فاعترفت، فأمر بها، فرجمت. متفق عليه (٣).

🖊 ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته.



تضمّنه إذنه؛ لكونه يتولى مثله.

\ الا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل، أو يقول: «اصنع ما شئت».

مسائلة ١٠ ) ويصح توكيل عبد بإذن سيده.





| مسألة • ١ | 9 |
|-----------|---|
|-----------|---|



والوكالة عقد جائز؛ لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منها فسخها.





- أ 🖊 فسخ أحدهما.
  - ب 🖊 وموته.
- ج 🖊 و جنونه المطبق؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها.

مسلامة ١٠ 💟 وإذا وكل في طلاق الزوجة، ثم وطئها، أو في عتق العبد، ثم كاتبه أو دبره: بطلت.

# مستُلة ١٠ > وتبطل أيضاً بعزل الوكيل، ولو قبل علمه؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصحّ بغير



علمه، كالطلاق.



ولو باع أو تصرّف، فادّعي أنه عزله قبله: لم يقبل إلاّ ببينة.

# مسألة ١٠ وتبطل أيضاً بحجر السفيه؛ لزوال أهلية التصرف، لا بالحجر لفلس؛ لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف.







# مسفَّلة ١٠ 💙 ومن وُكِّل في بيع أو شراء:





أ 🗨 لم يبع، ولم يشترِ من نفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحُملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة.

- ب 🗨 ولا من ولده، ووالده، وزوجته، ومكاتبه، وسائر من لا تقبل شهادته له؛ لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن، كتهمته في حق نفسه.
  - ج 🗾 وكذا حاكم، وأمينه، وناظر وقف، ووصى، ومضارب، وشريك عنان ووجوه.

مسألة ١٠ 🗸 ولا يبيع الوكيل بَعرْض، ولا نساء، ولا بغير نقد البلد؛ لأن عقد الوكالة لم يقتضِه.







مسلاة ١٠ ك وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدَّر له ثمن، أو باع بدون ما قدّره له الموكل: صحّ.





- أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، وكان لم يقدر له ثمناً، أو ممّا قدره له: صحّ الشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره.
  - وضمن النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في مسألة الشراء؛ لأنه مفرّط.
    - والوصى وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقى الدين.





# مسائلة ١٠ 🗸 وإن باع الوكيل بأزيد ممّا قدّره له الموكل: صحّ.





- / أو قال الموكل: «بعْ بكذا مؤجلاً»، فباع الوكيل به حالاً: صحّ.
- 📝 أو قال الموكل: «اشتر بكذا حالاً»، فاشترى به مؤجّلاً، ولا ضرر فيهما -أي: فيما إذا باع بالمؤجل حالاً، أو اشترى بالحال مؤجّلاً -: صحّ؛ لأنه زاده خيراً، فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر منها.
- ✓ وإلا فلا، أي: وإن لم يبع أو يشترِ بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال: «بعه بعشرة مؤجلة»، فباعـه بتسـعة حالّـة، أو باعـه بعـشرة حالّـة، وعـلى المـوكل ضرر بحفـظ الثمـن في الحـالّ، أو «بعْـه بعشرة حالَّة» فباعه بأحد عشر مؤجّلة، أو قال: «اشتره بعشرة حالّة»، فاشتراه بأحد عشر مؤجّلة، أو بعشرة مؤجّلة مع ضرر: لم ينفذ تصرفه؛ لمخالفته موكله.
- √ وقدّم في الفروع أن الـضرر لا يمنع الصحـة، وتبعـه في المنتهـي والتنقيـح في مسـألة البيـع، وهـو ظاهـر المنتهي أيضاً في مسألة الـشراء، وقـد سبق لـك أن بيـع الوكيـل بأنقـص ممّـا قـدر لـه وشراءه بأكثـر منه: صحيح، ويضمن.

# فصل:

# مسألة ١٠ ) وإن اشترى الوكيل:



- أ 🕜 ما يعلم عيبه: لزمه -أى: لـزم الـشراء الوكيـل-، فليس لـه ردّه؛ لدخولـه عـلى بصـيرة، إن لم يَرْضَ به موكله، فإن رضيه: كان له؛ لنيته بالشراء.
  - ب 🖊 وإن اشتراه بعين المال: لم يصحّ.
  - ج 🗸 فإن جهل عيبه: ردّه؛ لأنه قائم مقام الموكل، وله أيضاً ردّه؛ لأنه ملكه.
- د 🗸 فإن حضر قبل ردّ الوكيل، ورضى بالعيب: لم يكن للوكيل ردّه؛ لأن الحق له، بخلاف المضارب؛ لأن له حقّاً، فلا يسقط رضى غيره.
  - هـ 🗸 فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل: لم يلزم الوكيل ذلك.

وحقوق العقد كتسليم الثمن، وقبض المبيع، والرد بالعيب، وضمان الدرك، تتعلق بالموكل.

مسألة ١٠ 🕥 ووكيل البيع يُسلّمه -أي: يسلم المبيع-؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه؛ لأنه من تمامه.

مسألة ١٠ كالم



ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل؛ لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن، بغير قرينة، فإن دلت القرينة على قبضه، مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائباً عن الموكل، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له: كان إذناً في قبضه، فإن تركه: ضمنه؛ لأنه يُعدّ مفرّطاً، هذا المذهب عند الشيخين، وقدم في التنقيح، وتبعه في المنتهي: لا يقبضه إلاَّ بإذن، فإن تعذَّر لم يلزم الوكيل شيء؛ لأنه ليس بمفرط؛ لكونه لا يملك قبضه.



| ويسلم وكيل المشتري الثمن؛ <b>لأنه من تتمته وحقوقه، كتسليم المبيع</b> .                                                                                                                   | مسلالة ١٠    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <ul> <li>لو أخّره −أي: أخّر تسليم الثمن− بلا عذر، وتلف الثمن: ضمنه؛ لتعديه بالتأخير.</li> </ul>                                                                                          |              |
| وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشترٍ إلاّ بحضرته، وإلاّ ضمن.                                                                                                                               | مسقطة ١٠ 🍆   |
| وإن وكله في بيع فاسد: لم يصحّ، ولم يملكه؛ لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه.  قلو باع الوكيل إذاً بيعاً صحيحاً: لم يصحّ؛ لأنه لم يوكل فيه.                                | مسأتة ١٠     |
| أو وكله في كل قليل وكثير: لم يصحّ؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق                                                                                                 | ( 1 · #1/kma |
| رقيقه، فيعظم الغرر والمضرر.                                                                                                                                                              |              |
| أو وكله في شراء ما شاء، أو عيناً بها شاء، ولم يعين نوعاً وثمناً: لم يصحّ؛ لأنه يكثر فيه الغرر.                                                                                           |              |
| وإن وكله في بيع ماله كلّه، أو ما شاء منه: صحّ. الله عنه عنه عنه عنه الله كلّه عنه عنه عنه عنه عنه الله كلّه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله كلّه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عن |              |

| ١ | مسأللا |
|---|--------|
|   |        |



والوكيل في الخصومة لا يقبض؛ لأن الإذن لم يتناوله نطقاً ولا عرفاً؛ لأنه قد يرضي للخصومة من لا يرضاه للقبض.

والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض لـ الخصومة؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهـ و إذن فيهـ والمحكس، فالوكيل في القبض لـ الخصومة المحكس بالعكس، فالوكيل في القبض الله الخصومة المحكس بالعكس، فالوكيل في القبض الله المحكس بالعكس، فالوكيل في القبض الله المحكس بالعكس، فالوكيل في القبض الله المحكس بالعكس المحكس بالعكس المحكس بالعكس المحكس المحكس بالعكس المحكس بالعكس المحكس المحكس المحكس بالعكس المحكس المحك عرفاً.



**العرف.** ولا يقبض من ورثته؛ لأنه لم يُؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف.

وإن قال الموكل: «اقبض حقى من زيد»: ملكه من وكيله؛ لأنه قائم مقامه.



مسأكا ١٠٤٠ ) ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع، ولم يُشهد، وأنكر المودَع؛ لعدم الفائدة في الإشهاد؛ لأن المودَع يُقبل قوله في الردّ والتلف.





# فصل:

| 29    |    |            |    |
|-------|----|------------|----|
| والو  | ١. | <b>ANĄ</b> | ma |
| يـده  |    | h          |    |
| <     |    |            |    |
|       |    |            |    |
|       |    |            |    |
| ويُقب | ١. | ¥tá.       | ua |
| برا   |    |            |    |
| <     |    |            |    |
|       |    |            |    |
|       |    |            |    |
| وإن   | ١. | W.         | ua |
|       |    |            |    |
|       |    |            |    |
|       | ١. | ยังสนับ    |    |

كيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في كالهلاك في يد المالك، ولو بجُعل.

فإن فرّط، أو تعدّي، أو طلب منه المال، فامتنع من دفعه لغير عذر: ضمن.

ـل قولـه -أي: الوكيـل- في نفيـه -أي: نفـي التفريـط ونحـوه-، وفي الهـلاك مـع يمينـه؛ لأن الأصـل ءة ذمته.

لكن إن ادّعي التلف بأمر ظاهر كحريق عام، ونهب جيش: كُلّف إقامة البينة عليه، ثم يُقبل قوله فيه.

وكله في شراء شيء، واشتراه، واختلفا في قدر ثمنه: قُبل قول الوكيل.

مُسَلَّاكُمْ ١٠ 🕥 وإن اختلفا في ردّ العين أو ثمنها إلى الموكل: فقول وكيل متطوع.

🥒 وإن كان بجُعل: فقول موكل.

مسله ١٠٠٠ ) وإذا قبض الوكيل الثمن، حيث جاز: فهو أمانة في يده، لا يلزم تسليمه قبل طلبه، ولا يضمنه بتأخـــره.

# مسة للم ١٠

ومن ادّعي وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة: لم يلزمه -أي: عمراً- دفعه إن صدّقه؛ الجواز أن ينكر زيد الوكالة، فيستحق الرجوع عليه.



- **المنابع المنابع المن** عليه زيد؛ لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه، أو تعدّيه، لا إن صدقه، وتلف بيده بالا تفريط.
  - وإن كان المدفوع لمدعى الوكالة بغير بينه وديعة: أخذها حيث وجدها؛ لأنها عين حقه.
  - فإن تلفت: ضمّن أيها شاء؛ لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه.
    - فإن ضمّن الدافع: لم يرجع على القابض إن صدقه.
      - وإن ضمّن القابض: لم يرجع على الدافع.
      - وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية.

مساللة ١٠ كار على نفي «أنه مات، وأنا وارثه»: لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار على نفي العلم.

# الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب (٤/ ٢٠٧ رقم ٣٦٤٣)، ولفظه: عن عروة (أن النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه).
- (٢) أخرج مسلم في كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها (٢/ ٢٧٦ رقم ٩٨٣) عن أبي هريرة قال: (بعث رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في كتاب المردقة)، وأخرج البخاري في كتاب الهبة، باب من لم يقبل الهدية لعلة (٣/ ١٥٩ رقم ٢٥٩٧)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا الغلول (٣/ ١٤٦٣) ولفظه: عن أبي حميد الساعدي وَعَوَلِلْهُ عَنهُ قال: (استعمل النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ رجلاً من الأزد، يقال له: ابن الأتبية على الصدقة). ويقال أيضاً: ابن اللتبية.
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود (٣/ ١٠٢ رقم ٢٣١٤)، ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعـــرف على نفســه بالزنــا (٣/ ١٣٢٤ ١٣٢٥ رقم ١٦٩٧).





# باب الشركة

# وفيه ثلاث وخمسون مسألة

مسلاله ١٠ 🚺 بوزن سرقة، ونعمة، وتمرة، وهي نوعان:





- أ 🖊 شركة أملاك، وهي: اجتماع في استحقاق، كثبوت الملك في عقار، أو منفعة لاثنين فأكثر.
  - ب 📝 أو شركة عقود، وهي: اجتماع في تصرف من بيع ونحوه.





- الله فأحدها: شركة عنان، سمّيت بذلك لتساوي الشريكين في المال، والتصرف، كالفارسين إذا سويا
  - بين فرسيها، وتساويا في السير.

# مسائلة ١٠ ١٠ وهي: أن يشترك بدنان، أي: شخصان فأكثر، مسلمين أو أحدهما.



- ولا تُكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف.
- 🖊 بماليهما المعلوم، كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل منها متفاوتاً بأن لم يتساو المالان قدراً، أو جنساً، أو صفة.
  - **ليعملا فيه ببدنيهما،** أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله.
    - الله فإن كان بدونه: لم يصحّ.
      - وبقدره إبضاع.
    - ران اشتركا في مختلط بينهما شائعاً: صحّ، إن علما قدر ما لكل منهما.

مسلُّكُم ١٠ > ) فينف ذ تـصرف كل منهـما فيهـما -أي: في المالـين- بحكـم الملـك في نصيبـه، وبحكـم الوكالـة في نصيـب شريكه.

🗸 ويغنى لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف.



# مسلم ١٠٨٠ ) ويشترط لشركة العنان والمضاربة:



أ 🚺 أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنها قيم الأموال، وأثبان البياعات.



- √ وتصحّ بالنقدين، ولو مغشوشين يسيراً، كحبة فضة في دينار، ذكره في المغني والشرح؛ لأنه لا يمكن التحرز منه.
  - وإن كان الغش كثيراً: لم يصحّ؛ لعدم انضباطه.
- ب 🗸 ويشترط أيضاً: أن يشترطا لكل منهم اجزءاً من الربح مشاعاً معلوماً كالثلث، والربع؛ لأن الربح مستحق لها بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه، كالمضاربة.
  - 🗸 فإن قالا: «والربح بيننا»: فهو بينهما نصفين.
  - وإن لم يذكرا الربح: لم تصحّ؛ لأنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به.
  - 7 أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً: لم تصحّ؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب.
  - أو شرطا دراهم معلومة: لم تصح ؛ لاحتمال ألا يربحها، أو لا يربح غيرها.
- او شرطا ربح أحد الثوبين، أو إحدى السفرتين، أو ربح تجارة في شهر، أو عام بعينه: لم تصحذ؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة.

مسلكة ١٠ 🕥 وكذا مساقاة، ومزارعة، ومضاربة، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل؛ لما تقدّم.

مسلًا ١٠٠ 🕥 والوضيعة -أي: الخسر ان على قدر المال- بالحساب، سواء كانت لتلف، أو نقصان في الثمن، أو غير ذلك.







| ولا يشترط خلط المالين؛ لأن القصد الربح، وهو لا يتوقف على الخلط.   ولا يشترط أيضاً كونها من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.                                    | 1 • 7494   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| فإذا اقتسا: رجع كل بماله، ثم اقتسما الفضل.                                                                                                                                        | سألة ١٠    |
| وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة: فهو بينهما.                                                                                                                                   | سائلة ١٠ ك |
| وإن تلف أحد المالين: فهو من ضمانهما.                                                                                                                                              | ١٠٩١١سـ    |
| ولكل منها أن يبيع، ويشتري، ويقبض، ويطالب بالدين، ويخاصم فيه، ويحيل، ويحتال، ويرد<br>بالعيب، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتها.                                                      |            |
| ◄ لا أن يكاتب رقيقاً، أو يزوجه، أو يعتقه، أو يحابي، أو يقترض على الشركة، إلا بإذن شريكه. وعلى كل منها أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب، وطيّه، وإحرازه، وقبض النقد ونحوه. | مسؤلاة ١٠  |
| و في استأجر له: فالأجرة عليه.                                                                                                                                                     |            |

# فصل:



مسلُّلة ١٠ ) النوع الثاني: المضاربة، من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى: ﴿وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾.

- وتسمّى قراضاً، ومعاملة.
- وهي: دفع مال معلوم لمتجر -أي: لمن يتجر به، ببعض ربحه، أي: بجزء معلوم مشاع منه، كها تقدّم.

مسأته ١٠ 💉 فلو قال: «خذ هذا المال مضاربة»، ولم يذكر سهم العامل: فالربح كلّه لرب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله.

مسلا ١٠٩٠ ) وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معاً، ولـو ولـد أحدهما، أو امرأتـه، وشرطا عليـه عمـلاً مـع العامـل: صح، وكانا عاملين، وإلا لم تصح المضاربة.



مسائلة ١٠ 🗸 فإن قال رب المال للعامل: «اتجر به والربح بيننا»: فنصفان؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية.

| وإن قال: «اتجر به ولي ثلاثة أرباعه، أو ثلثه»، أو قال: «اتجر به، ولك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه»: صحّ؛ لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، والباقي للآخر؛ لأن الربح مستحق لهما. | مسائلة ۱۱   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ◄ فإذا قدر نصيب أحدهما منه: فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ.                                                                                                              | ·           |
| وإن اختلف المن الجزء المشروط له: فهو لعامل قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقلّ ويكثر.                                                                 | مسألة ١١ 🍑  |
| وإنها تقدّر حصته بالشرط، بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بهاله، ويحلف مدّعيه.                                                                                            |             |
| وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح: فقول مالك بيمينه.                                                                                                                 | مسئالة ١١ 🍆 |
| وكذا مساقاة، ومزارعة إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره؛ لما تقدّم.                                                                                                 | مسأالة ١١   |
| ومضاربة كشركة عنان فيها تقدّم.                                                                                                                                       | مسائلة ۱۱   |
| وإن فسدت: فالربح لرب المال، وللعامل: أجرة مثله.                                                                                                                      | مسئلة ١١ 🍆  |

مسلامة ١١ > ولا يضارب العامل بهال لآخر إن أضرّ الأول ولم يرضَ؛ لأنها تنعقد على الحظ والنهاء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه.

🥒 وإن لم يكن فيها ضرر على الأول، أو أذن: جاز.



مسلاة ١١ 💉 فإن فعل، بأن ضارب الآخر مع ضرر الأول بغير إذنه: ردّت حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول.

مسائلة ١١ 🕥 ولا نفقة لعامل إلاّ بشرط.

مسائلة ١١ 🗸 ولا يقسم الربح مع بقاء العقد -أي: المضاربة- إلاّ باتفاقهما؛ لأن الحق لا يخرج عنهما.



الربح وقاية لرأس المال.



مسالة ١١ 💟 وإن تلف رأس المال، أو تلف بعضه قبل التصرف: انفسخت فيه المضاربة، كالتالف قبل القبض.

| وإن تلف بعد التصرف: جبر من الربح؛ لأنه دار في التجارة، وشرع فيها قصد بالعقد، من التصرفات المؤدية إلى الربح.                                                                                   | مسلالة ١١ كار<br>مسلالة ١١ كار |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| أو خسر في إحدى سلعتين، أو سفرتين: جبر ذلك من الربح -أي: وجب جبر الخسران من الربح-، ولم يستحق العامل شيئاً، إلا بعد كمال رأس المال؛ لأنها مضاربة واحدة، قبل قسمته ناضاً، أو تنضيضه مع محاسبته. |                                |
| فإذا احتسبا، وعلما ما لهما: لم يجبر الخسران بعد ذلك ممّا قبله، تنزيلاً للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة.                                                                                    | المسائلة ١١ كالم               |
| و إن انفسخ العقد، والمال عرض أو دين، فطلب رب المال تنضيضه: لزم العامل.                                                                                                                        |                                |
| و تبطل بموت أحدهما، فإن مات عامل، أو مودع، أو وصي ونحوه، وجهل بقاء ما بيدهم، فهو دين<br>في التركة؛ لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب.                                                           |                                |
| ويقبل قول العامل فيها يدّعيه من هلاك وخسران، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه، أو للمضاربة؛ لأنه أمين.                                                                                               | ا ا علائسه<br>ا ا علائسه       |
| والقول قول رب المال في عدم ردّه إليه.                                                                                                                                                         | مس <b>ائلة ۱۱ ک</b> مسائلة ۱۱  |



### فصل:

مسائلة ١١ 🕥 الثالث: شركة الوجوه، سمّيت بذلك لأنها يعاملان فيها بوجهها -أي: جاهها-، والجاه والوجه واحـد.

- 🗨 وهي: أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهم المن غير أن يكون لهم مال بجاههم، فم ربحاه فهو بينها على ما شرطاه.
  - سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو جنسه، أو وقته، أو لا.
    - 🖊 فلو قال: «ما اشتریت من شیء فبیننا»: صحّ.



مسلك ١١٤) وكل واحد منها وكيل صاحبه، وكفيل عنه بالثمن؛ لأن مبناها على الوكالة والكفالة.

مسألة ١١ 🚺 والملك بينها على ما شرطاه؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُ وطِهمْ)(١).





مسلالة ١١ 🗸 والوضيعة على قدر ملكيها، كشركة العنان؛ لأنها في معناها.



**ا** والربح على ما شرطاه، كالعنان.



**ر** وهما في تصرف كشريكي عنان.

| (11*  | الرابع: شركة الأبدان، وهي: أن يشتركا فيها يكتسبان بأبدانها، أي: يشتركان في كسبها من في الرابع: في الرابع: شركة الله فهو بينها. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (11*  | و فها تقبله أحدهما من عمل: يلزمهما فعله، ويطالبان به؛ لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلاّ على ذلك.                                  |
| ((11* | و تصحّ مع اختلاف الصنائع، كقصّار مع خياط.                                                                                      |
| (11*  | ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما.                                                                        |
| (11*  | ومن تلفت بيده بغير تفريط: لم يضمن.                                                                                             |
| (11*  | و تصحّ شركة الأبدان في الاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات، كالثهار المأخوذة مـ                                                |



وسعد وعاريوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين)(٢). قال أحمد: أشرك بينهم



النبعي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مسائلة ١١ 🗸 وإن مرض أحدهما، فالكسب الذي عمله أحدهما بينها، احتجّ الإمام بحديث سعد ٣٠٠.



وكذا لو ترك العمل لغير عذر.



- وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه: لزمه؛ لأنها دخلا على أن يعملا.
- 🥒 فإذا تعذّر عليه العمل بنفسه: لزمه أن يقيم مقامه؛ توفية للعقد بها يقتضيه، وللآخر الفسخ.

مسلكا ١١ ك وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما: صحّ.

وإن أجّر اهما بأعينهما: فلكل أجرة دابته.

مسأتكا ١١ ك ويصحّ دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه.



مسالاً ١١ كا الخامس: شركة المفاوضة، وهي: أن يفوض كل منها إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيعاً، وشراء، ومضاربة، وتوكيلاً، وابتياعاً في الذمة، ومسافرة بالمال، وارتهاناً، وضهان ما يرى من الأعمال، أو يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصحّ.



| المال؛ لما سبق في العنان. | ا والوضيعة بقدر |
|---------------------------|-----------------|
|---------------------------|-----------------|



فإن أدخلا فيها كسباً، أو غرامة نادرين، كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ميراث، أو أرش جناية، أو ما يلزم أحدهما من ضان غصب أو نحوه: فسدت؛ لكثرة الغرر فيها، ولأنها تضمنت كفالة وغيرها ميًا لا يقتضيه العقد.

### الهوامش

- أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة (٣/ ٩٢)، قبل الحديث (رقم ٢٢٧٤)، ولفظه: (المسلمون عند شروطهم). وأخرجه موصولاً أبوداود في كتاب الأقضية، باب في الصلح (٣/ ٣٣٢ رقم ٩٦ ٣٥)، والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما ذكر عن رسول الله صَلَّاتِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في الصلح بين الناس (٣/ ١٣٤ رقم ١٣٥٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولفظه: (المسلمون على شروطهم)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٤٢ رقم ١٣٠٣). أما لفظ المصنف فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٥٦٨ رقم ٢٢٤٥٤). وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٩٥).
- أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشركة على غير رأس المال (٣/ ٢٦٦ رقم ٣٣٩)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب الشركة والمضاربة (٢/ ٧٦٨ رقم ٢٢٨٨)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٩٥).
  - وهو حديث ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَنْهَا السابق في اشتراكه مع سعد وعمار رَضَالِتُهُ عَنْهَا. (٣)





# باب المساقاة

# وفيه إحدى وعشرون مسألة

### مسفلة ١١٤ من السقى؛ لأنه أهم أمرها بالحجاز.



🗨 وهي: دفع شجر له ثمر مأكول -ولوغير مغروس- إلى آخر ليقوم بسقيه، وما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره.

مسأت ١١٤ 🗸 تصحّ المساقاة على شجر لـه ثمر يـؤكل مـن نخـل وغـيره؛ لحديث ابـن عمـر: (عامـل النبـي صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أهل خيب بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) متفق عليه (١). وقال أبوجعفر: (عامل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل خيبر بالشطر، ثم أبوبكر، ثمّ عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث أو الربع)(٢).

|                  | ء .      |          |  |
|------------------|----------|----------|--|
| كالصنوبر والقرظ. | غه مأكول | اه له ثم |  |
| 5-,5 5.5         |          | J J.     |  |

وتصحّ المساقاة أيضاً على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع ثابت؛ لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر، ففي الموجود وقلّة الغرر أولى.

مساكلاً ١١٤٧ ) وتصحّ أيضاً على شجر يغرسه في أرض رب الشجر، ويعمل عليه حتى يثمر، احتجّ الإمام بحديث

خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحّت، كالمساقاة على شجر مغروس.

مسأنة ١١ 💟 بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله: «تصحّ»، فلو شرطا في المساقاة الكلّ لأحدهما، أو آصعاً معلومة، أو ثمرة شجرة معينة: لم تصحّ.



مسألة ١١ 🕥 وتصحّ المناصبة والمغارسة، وهي: دفع أرض وشجر لمن يغرسه -كها تقدّم- بجزء مشاع معلوم من





# مسلالة ١١ 🕥 وهو -أي: عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة - عقد جائز من الطرفين، قياساً على المضاربة؛ لأنها









- الأجرة -أي: أجرة مثله-؛ لأنه منعه من إتمام الأجرة -أي: أجرة مثله-؛ لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض.
- ران فسخها هـو -أي: فسخ العامـل المساقاة- قبـل ظهـور الثمـرة: فـلا شيء لـه؛ لأنـه رضي بإسـقاط
  - 🥒 وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة: فهي بينها على ما شرطاه.

### مسائلة ١١ 💟 ويلزم العامل تمام العمل، كالمضارب.





| ۸ | ٨ | 7 1 1 mg |
|---|---|----------|
|   |   | مستاته   |

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وزِبار -بكسر الزاي- وهـو -قطـع الأغصان الرديئة من الكرم-، وتلقيح، وتشميس، وإصلاح موضعه، وإصلاح طرق الماء، وحصاد، ونحوه كآلة حرث، وبقره، وتفريق زبل، وقطع حشيش مضرّ، وشجر يابس، وحفظ ثمر على شـجر إلى أن يقسم.

مسأتة ١١ 💟 وعلى رب المال ما يصلحه -أي: ما يحفظ الأصل-، كسدّ حائط، وإجراء الأنهار، وحفر البئر، والدولاب، ونحوه كآلته التي تديره، ودوابه، وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء، وزبل.

مسلالة ١١ > والجذاذ عليها بقدر حصتيها، إلا أن يشترطه على العامل.



مسلالة ١١ 🕥 والعامل فيها كالمضارب فيها يقبل، ويرد، وغير ذلك.

### فصل:

مسألة ١١ ) وتصح المزارعة؛ لحديث خيبر السابق.



### مسألة ١ )



وهي: دفع أرض وحبّ لمن يزرعه، ويقوم عليه، أو حبّ مزروع ينمي بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة -كالثلث أو الربع ونحوه-، ممّا يخرج من الأرض لربها -أي: لرب الأرض-، أو للعامل، والباقي للآخر، أي: إن شرط الجزء المسمّى لرب الأرض: فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل: فالباقع لرب الأرض؛ لأنها يستحقان ذلك.

🖊 فإذا عين نصيب أحدهما منه: لزم أن يكون الباقي للآخر.

### مسألة ١١



قول عمر (") وابن مسعود وغيرهما(؛).

🖊 ونص عليه في رواية مهنا، وصححه في المغني والشرح، واختاره أبومحمد الجوزي، والشيخ تقى الدين، وعليه عمل الناس؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن البدر على المسلمين.

ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل في

وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وقدمه في التنقيح، وتبعه المصنف في الإقناع، وقطع به في المنتهي.



### الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة (۳/ ١٠٥ رقم ٢٣٢٩)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (٣/ ١١٨٦ رقم ١٥٥١).
- (٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع (٢/ ٨٢٣ رقم ٢٤٦) عن طاوس «أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأبي بكر وعمر وعثهان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٧٩): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه أصحاب الكتب الستة؛ لأن أحمد بن باقي قال فيه ابن حبان في الثقات مستقيم الأمر. قلت: وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢٢ رقم ١٩٩٥).
  - (٣) أخرجه البخاري تعليقاً (٣/ ١٠٤).
  - (٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۸/ ۹۹ رقم ١٤٤٧٠).



# باب الإجارة

# وفيه أربع وستون مسألة

مساتة ١١ 🚺 مشتقة من الأجر، وهو: العوض، ومنه سُمّي الثواب أجراً.





مسلاة ١١ 🕥 وتنعقد بلفظ الإجارة، والكراء، وما في معناهما.

وبلفظ بيع إن لم يضف للعين.



مسلاة ١١ 🕥 وتصحّ الإجارة بثلاثة شروط، أحدها: معرفة المنفعة؛ لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها، كالمبيع.



### مسألة ١١ 🔪 وتحصل المعرفة:





أ آل إمّا بالعرف، كسكني دار؛ لأنها لا تكرى إلاّ لذلك، فلا يعمل فيها حدادة، ولا قصارة، ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزناً لطعام.

- ويدخل ماء بئر تبعاً.
- 🥒 وله إسكان ضيف وزائر.
- وكخدمة آدمي، فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار.
  - ران استأجر حرة أو أمة: صرف وجهه عن النظر.
- ويصحّ استئجار آدمي لعمل معلوم، كتعليم علم، وخياطة ثوب، أو قصارته، أو ليدل على طريق ونحوه؛ لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: (واستأجر رسول الله صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وأبوبكر رجلاً هو عبدالله بن أرقط، وقيل: ابن أريقط، كان كافراً من بني الديل هادياً خريتاً) (۱)، والخريت الماهر بالهداية.
- ب > وإمّا بالوصف، كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته.

معرفة الأجرة به تحصل به معرفة الثمن؛ لحديث أحمد عن أبى سعيد: (أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره)(٢).



- فإن آجره الدار بعمارتها، أو عوض معلوم، وشرط عليه عمارتها خارجاً عن الأجرة: لم تصحّ.
  - ر ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسباً به من الأجرة: صحّ.

مسائلة ١١ 🕥 وتصحّ الإجارة في الأجير والظئر، بطعامهما وكسوتهما.



رُوى عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير (٣).

وأما الظئر؛ فلقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمُؤلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُؤرُوفِ ﴾.

### مسألة ١١ > ويشترط لصحة العقد:

- أ 🔪 العلم بمدّة الرضاع.
- ب 🖊 ومعرفة الطفل بالمشاهدة.
  - ج 🗸 وموضع الرضاع.
  - د 🔪 ومعرفة العوض.



وإن دخل حماماً، أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصاراً، أو خياطاً ليعملاه بلا عقد: صحّ بأجرة العادة؛ لأن العرف الجارى بذلك يقوم مقام القول.

🗸 وكنذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، أو استعمل حمّالاً ونحوه: فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة.

مسائلة ١١ 💟 الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجداً، وشجر لنشر ثياب، أو قعود ىظلە .

| فلا تصحّ الإجارة على نفع محرم كالزنا، والزمر، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر؛ لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافيها.  وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ولا تصحّ إجارة طير ليوقظه للصلاة؛ لأنه غير مقدور عليه.                                                                                                                                  | مسائلة ۱۱                                     |
| ولا شمع وطعام ليتجمّل به، ويردّه.                                                                                                                                                       | 1131/200                                      |
| ولا ثوب يوضع على نعش ميت، ذكره في المغني والشرح.                                                                                                                                        | مسألة ١١                                      |
| ولا نحو تفاحة لشمّ.                                                                                                                                                                     | مسائلة ١١ كــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| وتصحّ إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه؛ لإباحة ذلك.                                                                                                                              | مسألة ١١                                      |
| ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها؛ <del>لتفويت حق الزوج</del> .                                                                                                 | 11741                                         |

الأدلة وأصول أحمد

التعريفات اللغوية والاصطلاحية

(\$0\$)

كتاب البيع

# فصل:



مسلامة ١١ 💟 ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط، أحدها: معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال: «في غير الدار ونحوها»، ممّا لا يصحّ فيه السلم.

- فلو استأجر حماماً: فلا بد من رؤيته؛ لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه، ومشاهدة الإيوان، ومطرح الرماد، ومصرف الماء.
  - 🥒 وكره أحمد كراء الحمام؛ لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه.



مسلام ١١٤ كا والشرط الثاني: أن يعقد على نفعها المستوفي دون أجزائها؛ لأن الإجارة هي بيع المنافع، فلا تدخل الأجزاء فيها.

- 🖊 فلا تصحّ إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله.
- 🧹 ولو أكرى شمعة ليشعل منها، ويرد بقيّتها، وثمن ما ذهب، وأجر الباقي: فهو فاسد.
  - ولا حيوان ليأخذ لبنه، أو صوفه، أو شعره، أو وبره.
    - إلا في الظئر: فيجوز، وتقدم.

مسلالاً ١١ 🗸 ونقع البئر -أي: ماؤها المستنقع فيها-، وماء الأرض: يدخلان تبعاً، كحبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب ونحوه.

| والشرط الثالث: القدرة على التسليم، كالبيع.  فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، والجمل الشارد، والطير في الهواء، ولا المغصوب ممّن لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفرداً لغير الشريك.                                                                                                 |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه، وتصحّ لغيرها.                                                                                                                                                                                                                                         | ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |
| والشرط الرابع: اشتهال العين على المنفعة.  فلا تصحّ إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع؛ لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين.                                                                                                        | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| والشرط الخامس: أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذوناً له فيها. فلو تصرف فيها لا يملكه بغير إذن مالكه: لم يصح، كبيعه.                                                                                                                                                          | 11841                                    |
| وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها، إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع، أو دونه؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه.  لا بأكثر منه ضرراً؛ لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، فبنائبه أولى. وليس للمستعير أن يؤجر، إلا بإذن مالك، والأجرة له. |                                          |

| لمستأجر. | جارتها، كا | فحاز له إ | ، عليه، ا | للموقوف | مملوكة | أن منافعه | و قف؛ لأ | إجارة الو | وتصحّ |
|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|-------|
|----------|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|-------|





فإن مات المؤجر، فانتقل الوقف إلى من بعده: لم تنفسخ؛ لأنه آجر ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل







- أ 🗸 فإن كان قبضها: رجع في تركته بحصته؛ لأنه تبيّن عدم استحقاقه لها.
  - قإن تعذّر أخذها، فظاهر كلامهم: أنها تسقط، قاله في المبدع.
    - ب 🗸 وإن لم تقبض: فمن مستأجر.
- وقدم في التنقيح: أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق.

مسأللاً ١١ 💟 وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه، ثم أقطع لغيره.

مسلمة ١١ 🕥 وإن أجّر الناظر العام، أو من شرط له، وكان أجنبيّاً: لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله.

| وإن أجّر الولي اليتيم أو ماله، أو السيد العبد، ثم بلغ الصبي ورشد، وعتق العبد، أو مات الولي، أو   | مسألالم ١١ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عـزل: لم تنفسـخ الإجـارة.                                                                        |            |
| <ul> <li>إلا أن يؤجره مدّة يعلم بلوغه، أو عتقه فيها: فتنفسخ من حينهما.</li> </ul>                |            |
|                                                                                                  |            |
|                                                                                                  |            |
| وإن أجّر الدار ونحوها، كالأرض مدّة معلومة ولـو طويلـة، يغلب عـلى الظـن بقـاء العـين فيهـا: صـحّ، | مسقعتر ۱۱  |
| ولـو ظـنّ عـدم العاقـد فيهـا.                                                                    | Q          |
| <b>الله و الله الله و الله الله الله الله ا</b>                                                  |            |
|                                                                                                  |            |
|                                                                                                  |            |
| وليس لوكيل مطلق إجارة مدّة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين.                 | ١١٨١١      |
|                                                                                                  |            |
|                                                                                                  |            |
| ولا يشترط أن تلي المدّة العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع: صحّ، ولو كانت العين مؤجرة أو        | ١١٨٨       |
| مرهونة حال عقد، إن قدر على تسليمها عند وجوبه.                                                    |            |
|                                                                                                  |            |
|                                                                                                  |            |

مسألكم ١١ 🗸 وإن استأجرها -أي: العين- لعمل،



- کدابّة لرکوب إلى موضع معين،
- **ا** أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة؛ لاختلافها بالصلابة والرخاوة،
  - اً و دياس زرع معين أو موصوف؛ لأنها منفعة مباحة مقصودة،
    - اً أو استأجر من يدلّه على طريق:

اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بها لا يختلف؛ لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط فيه العلم، كالمبيع.



مسائلة ١١ 🕥 ولا تصـح الإجـارة عـلى عمـل يختـصّ أن يكـون فاعلـه مـن أهـل القربـة -أي: مسـلماً- كالحـج، والأذان، وتعليم القرآن؛ لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوماً يصلون خلفه.

ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال، وجعالة، وأخذ بلا شرط.

### مساند ١١١ ) ويُكره للحرّ أكل أجرة على حجامة.

🥒 ويطعمه الرقيق والبهائم.

| ويج | ١ | ١ | مسألة |
|-----|---|---|-------|
| ور. |   |   |       |

ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كزمام الجمل-وهو الذي يقوده به-، ورحله، وحِزامه -بكسر الحاء المهملة-، والشدّ عليه -أي: على الرحل-، وشدّ الأحمال والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض، وقضاء حاجة إنسان، وطهارة.

ويدع البعير واقفاً حتى يقضي ذلك.

### مسلالة ١ 📗

ومفاتيح الدار على المؤجر؛ لأن عليه التمكين من الانتفاع، وبه يحصل.





وأمّا تفريخ البالوعة، والكنيف، وما في الدار من زبل أو قامة، ومصاريف حمام: فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك؛ لأنه حصل بفعله، فكان عليه تنظيفه.

# ۱۱۹۴سم

ويصح كراء العقبة -بأن يركب في بعض الطريق، ويمشي في بعض- مع العلم به، إمّا: بالفراسخ، أو الزمان.

### مسلاله ١١ 🚺 وإن استأجر اثنان جملاً يتعاقبان عليه: صحّ.

وإن اختلفا في البادئ منهما: أقرع بينهما -في الأصحّ-، قاله في المبدع.

# فصل:

مسلُّلة ١١ 💟 وهي -أي: الإجارة- عقد لازم من الطرفين؛ لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه.



مساته ١١ 💉 فإن آجره شيئاً ومنعه -أي: منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر - كل المدّة أو بعضها، بأن سلمه العين، ثم حوله قبل تقضى المدّة: فلا شيء له من الأجرة؛ لأنه لم يسلّم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئاً.

ران بدأ الآخر -أي: المستأجر- فتحول قبل انقضائها -أي: انقضاء مدة الإجارة-: فعليه جميع الأجرة؛ لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع.



وإن كان التلف بعد مضي مدّة لها أجرة: انفسخت فيها بقي، ووجب للهاضي القسط.



مسلا ١١٩ 🕥 وتنفسخ الإجارة أيضاً بموت المرتضع؛ لتعذّر استيفاء المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع.



وتنفسخ الإجارة أيضاً بموت الراكب إن لم يخلف بدلاً -أي: من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة-، بأن لم يكن له وارث، أو كان غائباً.



- √ كمن يموت بطريق مكة، ويترك جمله، فظاهر كلام أحمد: أنها تنفسخ في الباقي؛ لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع.
  - والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما: أنها لا تبطل بموت راكب.

مسة لة ٢٦





- 🗸 فإن لم يبرأ، وامتنع المستأجر من قلعه: لم يجبر.
- ونحوه -أي: تنفسخ الإجارة بنحو ذلك-، كاستئجار طبيب ليداويه، فبرئ.

مسألة ١٢ ك ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه؛ للزومها.

ولا تنفسخ بعذر لأحدهما، مثل: ضياع نفقة المستأجر للحج، ونحوه: كاحتراق متاع من اكترى دكاناً لبيعه فيه.

مسأالة ١٧

وإن اكترى داراً، فانهدمت، أو اكترى أرضاً لزرع، فانقطع ماؤها، أو غرقت: انفسخت الإجارة في الباقي من المدّة؛ لأن المقصود بالعقد قد فات، أشبه ما لو تلف.



| w   | . 1  | N .    | ۶      | ا ٠٠١ و س |
|-----|------|--------|--------|-----------|
| صح. | ماء: | صا بلا | نره ار | وإن أجّ   |



- وكذا إن أطلق مع علمه بحالها.
- 🧹 وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار: صحّ، كالعلم.

### مسلُّلة ١٢ 💟 وإن غصبت المؤجرة خُيِّر المستأجر بين:

- أ 🗸 الفسخ، وعليه أجرة ما مضي.
- ب 🖊 وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.

# مسائلة ١٢ 🕥 ومن استؤجر لعمل شيء، فمرض: أقيم مقامه من ماله من يعمله، ما لم تشترط مباشرته، أو يختلف فيه القصد، كالنسخ.

فيُخيِّر المستأجر بين الصبر، والفسخ.

# مسلامة ١٢ 🗸 وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب، وهو: ما يظهر به تفاوت الأجر:



- أ 🗨 فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى؛ لاستيفائه المنفعة فيه.
  - ب 🖊 وله الإمضاء مجاناً، والخيار على التراخي.

مسلالة ١٢ 💟 ويجوز بيع العين المؤجرة، ولا تنفسخ الإجارة به.

🖊 وللمشتري الفسخ إن لم يعلم.

مسالة ٢١ 🗸

ولا يضمن أجير خاص، وهو: من استؤجر مدّة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد.

وسمّى خاصّاً: الختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدّة.



- ▼ ولا يستنيب.
- ما جنت يده من خطأ؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيها أمر به، فلم يضمن، كالوكيل.
  - 🗸 وإن تعدّى، أو فرط: ضمن.

مسلالا ١٢٤ ﴾ ولا يضمن أيضاً حجّام وطبيب وبيطار وختان، لم تجنِ أيديهم، إن عرف حذقهم اي: معرفتهم صنعتهم-؛ لأنه فعل فعلاً مباحاً، فلم يضمن سرايته.

- 🗸 ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم.
- ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَذْقَ فِي الصَّنَّعَةُ: ضَمَّنُوا؛ لأنه لا يحلُّ لهم مباشرة القطع إذاً.
- 🖊 وكذا لو كان حاذقاً، وجنت يده -بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة-، أو بآلة كالله، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها: ضمن؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضهانه بالعمد والخطأ.

### مسالة ٢١

ولا يضمن أيضاً راع لم يتعدُّ؛ لأنه مؤتمن على الحفظ، كالمودع.



**/** فإن تعدّى، أو فرط: ضمن.



### مسلالة ٢ 📗



- ويضمن الأجبر المشترك، وهو: من قدر نفعه بالعمل، كخياطة ثوب، وبناء حائط.
- سمّى مشتركاً لأنه يتقبل أعالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم، فيشتركون في نفعه، كالحائك، والقصار، والصباغ، والحال.
- 🖊 فكل منهم ضامن ما تلف بفعله، كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، رُوي عن عمر (١) وعلى (٥) وشريح (٢) والحسن (٧) وَ وَاللَّهُ عَنْهُ ؛ لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيها عمل به.
  - 🖊 بخلاف الخاص والمتولد من المضمون: مضمون.
  - √ وسواء عمل في بيته، أو بيت المستأجر، أو كان المستأجر على المتاع، أو لا.

### مسألة ١ ٢



ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه، أو بغير فعله؛ لأن العين في يده أمانة، كالمودع.

ولا أجرة له فيها عمل فيه؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره.

| وإن حبس الثوب على أجرته، فتلف: ضمنه؛ لأنه لم يرهنه عنده، ولا أذن له في إمساكه، فلزمه الضهان، كالغاصب.                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| وإن ضرب الدابة بقدر العادة: لم يضمن.                                                                                                                           | مسفلة ١٢ ك |
| وتجب الأجرة بالعقد، كثمن وصداق. وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم، فلا تجب حتى يحلّ.                                                                            | ١٢٤٠٠      |
| وتستحق -أي: يملك الطلب بها- بتسليم العمل الذي في الذمة.<br>ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد؛ لأنها عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم<br>المعوض، كالصداق. | 1 Y ANÎMA  |



### مسلالم ١٢٤ ) وتستقرّ كاملة:

- أ 🖊 باستيفاء المنفعة.
- ب 🖊 وبتسليم العين.
- ج 🔪 ومضى المدّة مع عدم المانع.
- د 🗸 أو فراغ عمل ما بيد مستأجر، ودفعه إليه.
- وإن كانت لعمل: فببذل تسليم العين، ومضي مدّة يمكن الاستيفاء فيها.

مسائلة ١٢ 🗸 ومن تسلّم عيناً بإجارة فاسدة، وفرغت المدّة: لزمه أجرة المثل لمدّة بقائها في يده، سكن أو لم يسكن؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلّم للمؤجر، فرجع إلى قيمتها.







### الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطها الذي اشترطاه إذا جاء الأجل (٣/ ٨٩ رقم ٢٢٦٤).
- (٢) أخرجه الإمام أحمد (١١٦/١٨ رقم ١١٥٦٥)، والبيهقي في سننه الكبرى (٦/ ١٢٠ رقم ١١٩٨٦)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣١١).
- (٣) ذكر البغوي في شرح السنة (٨/ ٢٥٩)، عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: «كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه». وأخرج ابن ماجه في كتاب الرهون، باب إجارة الأجير على طعام بطنه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٥)، ولفظه: عن سليم بن حيان سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: «نشأت يتياً، وهاجرت مسكيناً، وكنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي». قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٧): هذا إسناد صحيح موقوف، وحيان هو ابن بسطام ابن مسلم بن نمير، ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات.
- (٤) أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٢١٧ رقم ١٤٩٤٩)، ولفظه: عن بكير بن عبدالله بن الأشج: «أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده».
- (٥) أخرجه عبدالرزاق (٩/ ٤٧١ رقم ١٨٠٤)، ولفظه: عن الضحاك بن مزاحم قال: خطب عليُّ الناس، فقال: «يا معشر الأطباء البياطرة والمتطببين من عالج منكم إنساناً أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئاً ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب، فهو ضامن». وابن أبي شيبة (٩/ ٢٦٦ رقم ٢٧٩٢)، والبيهقي، ولفظه: عن الحارث عن علي، قال: «من أخرج حجراً، أو مرزاباً، أو زاد في ساحته ما ليس له، فهو ضامن».
- (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٢٦٧ رقم ٢٧٩٧)، ولفظه: عن الشعبي عن شريح، قال: «من أخرج من داره شيئاً إلى طريق فأصاب شيئاً، فهو له ضامن؛ من حجر، أو عود، أو حفر بئراً في طريق المسلمين، تؤخذ ديته، ولا يقاد منه».
- (V) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٧ رقم ٢١٤٥٤)، ولفظه: عن يونس عن الحسن: أنه قال في القصار إذا أفسد، قال: «هو ضامن».







# وفيه أربع عشرة مسألة



مسائلة ١٢ 🗸 وهو بتحريك الباء: العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها: المسابقة، أي: المجاراة بين حيوان وغيره.

مسائلة ١٢ 🚺 يصح -أي: يجوز السباق- على الأقدام.



- ر وسائر الحيوانات.
  - السفن.
- 🥒 والمزاريق: جمع مزراق -وهو الرمح القصير-.
  - 🖊 وكذا المناجيق.
  - رمي الأحجار بمقاليع، ونحو ذلك.

لأنه عَلَيْهِ السَّلَمُ سابق عائشة، رواه أحمد وأبوداود(١١). وصارع ركانة فصرعه، رواه أبوداود(٢). وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدى رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، رواه مسلم (٣).



|   |   | ***E    |
|---|---|---------|
| M | М | A VIIIA |
|   |   |         |



🕻 ولا تصحّ -أي: لا تجوز - المسابقة بعوض إلاّ في: إبل وخيل وسهام؛ لقوله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا سَبْقَ إِلاّ فِي نَصْلِ أُو خُفٌّ أَو حافِرٍ). رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه: (أُو نَصْلِ)، وإسناده حسن قاله في المبدع (٤).

## مسئن ١٢٤ ولابد لصحة المسابقة من:



- أ 🖊 تعيين المركوبين لا الراكبين؛ لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه.
  - ب 🔪 ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصحّ بين عربي وهجين.

مسائلة ١٢ 🕥 ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة؛ لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلاّ بالتعيين بالرؤية.

مسلُّلًا ١٢ 🏑 ويعتبر فيها أيضاً كون القوسين من نوع واحد، فلا تصحّ بين قوس عربية وفارسية.

مسائلة ١٢ 🗸 ولا بد أيضاً من تحديد المسافة: بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه.



| ويعتبر في المناضلة: تحديد مدى رمي بقدر معتاد.                                                                                                                          | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul> <li>◄ فلو جعلا مسافة بعيدة تتعنّر الإصابة في مثلها غالباً −وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع -: لم</li> <li>يصحّ؛ لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره.</li> </ul> |                                        |
| وهي -أي: المسابقة-: جعالة، لكل واحد منها فسخها؛ لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه. إلاّ: أن يظهر الفضل لأحدهما، فله الفسخ دون صاحبه.                         | ( ) Y ¥¼                               |
| وتصحّ المناضلة -أي: المسابقة بالرمي، من النضل، وهو السهم التام- على معينين، سواء كانا اثنين<br>أو جماعتين؛ لأن القصد معرفة الحذق، كها تقدّم.                           | 17 *194                                |
| يحسنون الرمي؛ لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه.                                                                                                                             | ( 1 1 tr                               |

مسألة ١٢ 🕥 ويشترط لها أيضاً: تعيين عدد الرمي والإصابة.

مسئلة ١٢٤ 🗸 والسنة أن يكون لهم غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني؛ لفعل الصحابة رَحَيَالِيّهُ عَنْهُ (٥٠).



## الهوامش

- (۱) أخرجه الإمام أحمد (۳۱۳/۲۳ رقم ۲٦٢٧)، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل (۲/ ٣٣٤ رقم ٢٥٨٠)، ولفظ أحمد: عن عائشة قالت: خرجت مع النبي صَّالَسَّعُتَيْوَسَدَّة في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن. فقال للناس: (تقدّموا)، فتقدموا، ثم قال لي: (تعالي حتّى أسابقك)، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم، وبدنت ونسبت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: (تقدّموا)، فتقدموا، ثم قال: (تعالي حتّى أسابقك)، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك، وهو يقول: (هذه بتلك). وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٤٤)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٢٧–٣٢٨).
- (۲) أخرجه أبوداود في كتاب اللباس، باب في العائم (٤/ ٩٥ رقم ٤٠٨٠)، ولفظه: عن ابن ركانة عن أبيه: (أن ركانة صارع النبي صَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فصرعه النبي صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فصرعه النبي مَا النبي عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فصرعه النبي مَالله عَلَيْه وَسَلَم، فصرعه النبي مَا النبي مَا النبي عَلَيْهُ عَلَيْه وَسَلَم، فصرعه النبي مَا النبي مَا النبي عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فصرعه النبي مَا النبي مَا النبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَم، فصرعه النبي مَا النبي مَا
  - (٣) أخرجه مسلم مطولاً في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها (٣/ ١٤٤٣ ١٤٤٠ رقم ١٨٠٧).
- (٤) أخرجه الإمام أحمد (١٦/ ١٢٩ رقم ١٠٩٨)، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في السبق (٢/ ٣٣٤ رقم ٢٥٧٦)، والنسائي في كتاب الحيل، باب السبق والرهان والنسائي في كتاب الحيل، باب السبق والرهان (٢/ ٢٦٠ رقم ٣٥٨٥)، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب السبق والرهان (٢/ ٩٠٠ رقم ٢٨٧٨)، والترمذي في كتاب الجهاد عن رسول الله صَّالَتُنَعَيْدَوَسَلَمَ، باب ما جاء في الرهان والسبق (٤/ ٩٠٠ رقم ١٧٠٠)، وحسنه، وحسنه ابن الصلاح، وصححه ابن القطان، نقل ذلك ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٠١)، ونقل ابن حجر تصحيح ابن القطان وابن دقيق العيد في التلخيص الحبير (٤/ ٣٩٥ رقم ٢٠٠٠)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٣٣).
- (٥) أخرج في مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه (٣/ ١٥٢٢ رقم ١٩١٩) عن عبد الرحمن بن شهاسة، أن فقيها اللّخمي، قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك؟ قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْوَسَلَمٌ لم أعانيه، قال الحارث: فقلت لابن شهاسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: (من علم الرمي، ثم تركه، فليس منا)، أو (قد عصي).







# باب العارية

# وفيه اثنتان وعشرون مسألة



**العوض.** سمّيت عارية لتجردها عن العوض.



وهي: إباحة نفع عين يحلّ الانتفاع بها، تبقى بعد استيفائه، ليردّها على مالكها.

مسلُّم ١٢٤ ) وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدلُّ عليها.

مسأتلاً ١٢ ) ويشترط:

أ 📝 أهلية المعير للتبرع شرعاً.

ب 🗸 وأهلية المستعير للتبرع له.









# أ ﴾ البضع؛ لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، وكلاهما منتفٍ.

- ب 🗨 وإلاّ عبداً مسلماً لكافر؛ لأنه لا يجوز له استخدامه.
- ج 🕜 وإلا صيداً ونحوه، كمخيط لِمُحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلَّإِنَّمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾.
  - د / وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرَم؛ لأنه لا يؤمن عليها.
    - ومحل ذلك إن خشى المحرّم، وإلاّ: كُره فقط.
      - ولا بأس بشوهاء، وكبيرة لا تشتهى.
    - 🥒 ولا بإعارتها لامرأة، أو ذي محرم؛ لأنه مأمون عليها.

وللمعير الرجوع متى شاء، ما لم يأذن في شغله بشيء يستضرّ المستعير برجوعه فيه، كسفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع ما دامت في اجُّة البحر.

مسائلة ١٢ 🗸 وإن أعاره حائطاً ليضع عليه أطراف خشبه: لم يرجع ما دام عليه.

- ولا أجرة لمن أعار حائطاً، ثم رجع، حتى يسقط؛ لأن بقاءه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة.
  - بخلاف من أعار أرضاً لزرع، ثم رجع، فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده؛ جمعاً بين الحقين.
    - ولا يردّ الخشب إن سقط الحائط لهدم أو لغيره؛ لأن الإذن تناول الأول، فلا يتعدّاه لغيره.
- 🖊 إلاّ بإذنه -أي: إذن صاحب الحائط-، أو عند الضرورة إلى وضعه، إذا لم يتضرّر الحائط، كما تقدّم في الصلح.

مسلالة ١٢ 🔇



وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له؛ لقوله عَيْهِالسَّلَامُ: (عَلَى الْيَدِ ما أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه) رواه الخمسة، وصححه الحاكم (١١)، وروي عن ابن عباس (٢) وأبي هريرة (٣).

🗸 لكن المستعير من المستأجر، أو لكتب علم ونحوها موقوفة: لا ضمان عليه إن لم يفرط.



مسلامة ١٢ 🕥 وحيث ضمنها المستعير: فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثليّة، وإلاّ: فبمثلها، كما تضمن في الإتلاف.

مسلاقً ١٢ 🕥 ولو شرط نفي ضمانها: لم يسقط؛ لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط.



وعكسه نحو وديعة لا تصبر مضمونة بالشرط.

مسلالة ١٧ 🕥



وإن تلفت هي أو أجزاؤها في الانتفاع بمعروف: لم تضمن؛ لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون.

مسلطة ١٢ 🕥





وعليه -أي: وعلى المستعير - مؤنة ردّها -أي: ردّ العارية -؛ لما تقدّم من حديث: (عَلَى الْيَدِ ما أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه)(١)، وإذا كانت واجبة الردّوجب أن تكون مؤنة الردّعلى من وجب عليه الردّ.

✓ لا المؤجرة، فلا يجب على المستأجر مؤنة ردّها؛ لأنه لا يلزمه الردّ، بل يرفع يده إذا انقضت المسدة



مسائلة ١٢ 🗸 ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك.

مسلَّلة ١٢) وللمستعبر استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله؛ لأنه نائبه.

مسلالة ١٢ 🗸 ولا يعيرها ولا يؤجرها؛ لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره، كإباحة الطعام.



🖊 فإن أعارها، وتلفت عند الثاني: استقرّت عليه قيمتها إن كانت متقوّمة، سواء كان عالماً بالحال أو لا؛ لأن التلف حصل في يده.



وللمالك أن يضمّن أيّه إشاء من المعير؛ لأنه سلّط على إتلاف ماله، أو المستعبر؛ لأن التلف حصل تحت يده.

مسائلة ١٢ 🗸 وإن أركب دابته منقطعاً طلباً للثواب: لم يضمن؛ لأن يد ربها لم تزل عليها، كرديفه ووكيله.









مُسَلُّكُ ١٢ 💟 ولو سلَّم شريك لشريكه الدابَّة، فتلفت بلا تفريط ولا تعدِّ: لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال.

- **/** فإن أذن له فيه: فكعارية.
- **/** وإن كان بإجارة: فإجارة.
- 🖊 فلو سلمها إليه ليعلفها، ويقوم بمصالحها: لم يضمن.

مسلالة ٢٢ 🕥



وإذا قال المالك: «آجرتك»، وقال من هي بيده: «بل أعرتني»، أو بالعكس، بأن قال: «أعرتك»، قال: «بل آجرتني»: فقول المالك في الثانية.

- وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد -أي: قبل مضي مدّة لها أجرة -، قُبِلَ قول مدعي الإعارة مع يمينه؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة.
  - وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية.
- وإن كان الاختلاف بعد مضى مدّة لها أجرة: فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل في مال الغير الضيان.
  - ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدّة؛ لأن الإجارة لم تثبت.



مسألة ١٢ 🗸 وإن قال الذي في يده العين: «أعرتني»، أو قال: «أجرتني»، قال المالك: «بل غصبتني»: فقول مالك؛ كما لــو اختلفــا في ردّها.

| ١ | ۲ | مسالات |
|---|---|--------|
|   |   |        |



أو قال المالك: «أعرتك»، وقال من هي بيده: «بل آجرتني»، والبهيمة تالفة: فقول مالك؛ لأنها اختلف في صفة القبض، والأصل فيا يقبضه الإنسان من مال غيره الضان؛ للأثر.

ويقبل قول الغارم في القيمة.

مسأئلة ٢ 1 أو اختلفا في ردّ: فقول المالك؛ لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الردّ.

وإن قال: «أو دعتني»، فقال: «غصبتني»، أو قال: «أو دعتك»، قال: «بل أعرتني»: صدق المالك بيمينه، وعليه الأجرة بالانتفاع.

## الهوامش

- أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٧ رقم ٢٠٠٨)، وأبو داود في كتاب البيوع باب في تضمين العارية (٣/ ٣٢١ رقم ٣٥٦)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣/ ٦٦ ٥ رقم ١٢٦٦)، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب٢/ ٨٠٢ رقم ٢٤٠٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٤٦ رقم ٢٠٩٤)، والحاكم (٢/ ٤٧ رقم ٢٣٠٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٣ ٧- ٧٥٤): قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال المنذري: هذا يدل على أنه يصحح سماع الحسن من سمرة. ونقل صاحب الإلمام عن الترمذي تصحيحه أيضاً، وقال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب: إسناده متصل صحيح. بينها ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٤٨ رقم١٥١٦).
- أخرجه عبدالرزاق (٨/ ١٨٠ رقم ١٤٧٩)، ولفظه: عن ابن أبي مليكة وكان قاضياً، قال: سألت ابن عباس: (٢) أضمن العارية؟ فقال: «نعم، إن شاء أهلها».
- أخرجه عبدالرزاق (٨/ ١٨٠ رقم ٢٧٩٢)، ولفظه: عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة قال: «العارية (٣) تغرم».
  - تقدم تخريجه قريباً.











# باب الغصب

# وفيه اثنتان وخمسون مسألة

مسائق ١٢ > مصدر: غصب يغصِب -بكسر الصاد-، وهو لغةً: أخذ الشيء ظلماً.





- 7 واصطلاحاً: الاستيلاء عرفاً على حق غيره، مالاً كان أو اختصاصاً، قهراً بغير حق.
  - 🖊 فخرج بقيد «القهر»: المسروق، والمنتهب، والمختلس.
  - 🖊 «وبغير حق»: استيلاء الولى على مال الصغير ونحوه، والحاكم على مال المفلس.

# مسلاة ١٢ \ وهو محرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤاْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾، من:





- أ 🖊 عَقار -بفتح العين-: الضيعة، والنخل، والأرض، قاله أبوالسعادات.
  - ب 🖊 ومنقول من أثاث، وحيوان، ولو أم ولد.
  - 🗸 لكن لا تثبت اليد على بضع، فيصحّ تزويجها، ولا يضمن نفعه.



| ١٢٢ 💟 ولو دخل داراً قهراً، وأخرج ربها: فغاصب. |
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

- 🥒 وإن أخرجه قهراً، ولم يدخل، أو دخل مع حضور ربها وقوته: فلا.
  - 🥒 وإن دخل قهراً، ولم يخرجه: فقد غصب ما استولى عليه.
    - 🥒 وإن لم يرد الغصب: فلا.
- 🥒 وإن دخلها قهراً في غيبة ربها: فغاصب، ولو كان فيها قماشه، ذكره في المبدع.

مسائلة ١٢ > وإن غصب كلباً يُقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة: ردهما؛ لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمى يقرّ على شربها، وهي مال عنده.

مسائلة ١٢ 🚺 ولا يلزم أن يردّ جلد ميتة غصب، ولو بعد الدبغ؛ لأنه لا يطهر بدبغ.



## مسألة ١٢ 📗

وإتلاف الثلاثة -أي: الكلب، والخمر المحرمة، وجلد الميتة-: هدر، سواء كان المتلف مسلماً أو ذميّاً؛ لأنه ليس لها عوض شرعى؛ لأنه لا يجوز بيعها.







## مسلالة ١٢ ١ وإن استولى على حرّ كبير، أو صغير: لم يضمنه؛ لأنه ليس بمال.



- وإن استعمله كرهاً: فعليه أجرته؛ لأنه استوفى منافعه، وهي متقوّمة.
- أو حبسه مدّة لمثلها أجرة: فعليه أجرته؛ لأنه فوت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها.
  - 🧹 وإن منعه العمل من غير غصب، أو حبس: لم يضمن منافعه.

# ويلزم غاصباً ردّ المغصوب إن كان باقياً، وقدر على ردّه؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتاعَ أَخِيهِ لا لاعِباً وَلا جادًا، وَمَنْ أَخَذَ عَصا أَخِيه فَلْيَرُدَّها) رواه أبوداود(١٠).







وإن زاد لزمه ردّه بزيادته، متصلة كانت أو منفصلة؛ لأنها من نهاء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده، كالأصل، وإن غرم على ردّ المغصوب أضعافه؛ لكونه بنى عليه، أو بعد ونحوه.

# مسألة ١٢ 🗸 وإن بني في الأرض المغصوبة، أو غرس:





- أ 🕜 لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ لِعرق ظالم حَقُّ)(٢).
  - ب 🖊 ولزمه أرش نقصها -أي: نقص الأرض-.
    - ج 🔪 وتسويتها؛ لأنه ضرر حصل بفعله.
  - د 🗸 والأجرة -أي: أجرة مثلها- إلى وقت التسليم.



- وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه: لم يلزم الغاصب قبوله.
  - **/** وله قلعها.

- مسائلة ١٢ 🚺 وإن زرعها، وردّها بعد أخذ الزرع: فهو للغاصب.
  - وعليه أجرتها.

# مسلالة ١٢ 🗸 وإن كان الزرع قائماً فيها، خُيّر ربّها بين:

- أ 🖊 تركه إلى الحصاد بأجرة مثله.
- ب 🖊 وبين أخذه بنفقته، وهي: مثل بذره وعوض لواحقه.

# مسلالاً ١٢ ك ولو غصب جارحاً، أو عبداً، أو فرساً، فحصل بذلك الجارح، أو العبد، أو الفرس صيد: فلمالكه



وكذا لو غصب شبكةً، أو شَرَكاً، أو فخاً، وصاد به، ولا أجرة لذلك.

-أي: مالك الجارح- ونحوه؛ لأنه بسبب ملكه، فكان له.

- **ا** وكذا لو كسب العبد.
- بخلاف ما لو غصب منجلاً، وقطع به شجراً، أو حشيشاً: فهو للغاصب؛ لأنه آلة، فهو كالحبل





مسائلة ١٢ > وإن ضرب المصوغ المغصوب، ونسج الغزل، وقصر الثوب أو صبغه، ونجر الخشبة باباً ونحوه، أو صار الحب زرعاً، وصارت البيضة فرخاً، وصار النوى غرساً: ردّه، وأرش نقصه إن نقص.

- 🥒 ولا شيء للغاصب نظير عمله، ولو زاد به المغصوب؛ لأنه تبرع في ملك غيره.
- 🗸 وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن ردّه إلى الحالة الأولى، كحلى ودراهم ونحوها.



مسان ١٢٤ > ويلزمه -أي: الغاصب- ضهان نقصه -أي: المغصوب-، ولو بنبات لحية أمرد، فيغرم ما نقص من قيمته.

ران جنبي عليه: ضمنه بأكثر الأمرين، ما نقص من قيمته وأرش الجناية؛ لأن سبب كل واحد منها قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما.

# مسال ١٢ ١٧ كا وإن خصى الرقيق: ردّه مع قيمته؛ لأن الخصيتين يجب فيها كال القيمة، كما يجب فيها كال الدية



🗸 وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه، أو ذكره، أو أنفه.





|   | ** . * *. |
|---|-----------|
| V | Millia    |
|   | 100       |



🗸 وكذا لو انقلع سنّه، ثم عاد.

## مسلُّاللَّا ٢ 🗸



فإن ردّ المغصوب معيباً، وزال عيبه في يد مالكه، وكان أخذ الأرش: لم يلزمه ردّه؛ لأنه استقر ضهانه بردّ المغصوب.

ولا يضمن نقصاً حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض؛ لزوال موجب الضمان.

وإن لم يأخذه: لم يسقط ضمانه لذلك.

## مسفلة ١٢٢ 🔻



وإن عاد النقص بتعليم صنعة، كما لو غصب عبداً سميناً قيمته مئة، فهزل، فصار يساوي تسعين، وتعلّم صنعة، فزادت قيمته بها عشرة: ضمن النقص؛ لأن الزيادة الثانية غير الأولى.

- وإن تعلّم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب، أو سمن عنده، فزادت قيمته، ثم نسي الصنعة، أو هزل، فنقصت قيمته: ضمن الزيادة؛ لأنها زيادة في نفس المغصوب، فلزم الغاصب ضمانها، كما لو طالبه بردّها، فلم يفعل.
- وكما لوعادت من غير جنس الأول: بأن غصب عبداً فسمن، فصار يساوي مئة، ثم هزل فصار يساوي تسعين، فتعلّم صنعة، فصار يساوي مئة: ضمن نقص الهزال؛ لأن الزيادة الثانية غير الأولى.
- وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها -أي: من جنس الزيادة الأولى-، كما لو نسي صنعة، ثم تعلّمها، ولو صنعة بدل صنعة: لا يضمن؛ لأن ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض، ثم برئ.
- الا أكثرهما، يعني: إذا نسي صنعة، وتعلّم أخرى، وكانت الأولى أكثر: ضمن الفضل بينهما؛ لفواته وعده.

## مسأثلة ٢١ 🕥

وإن جني المغصوب: فعلى غاصبه أرش جنايته.

# فصل:

## مسلُّه ١٢ ) وإن خلط المغصوب:



- أ 🖊 بها يتميز، كحنطة بشعير، وتمر بزبيب، لزم الغاصب: تخليصه وردّه، وأجرة ذلك عليه.
- ب 📝 وبها لا يتميز، كزيت، أو حنطة بمثلهها: لزمه مثله؛ لأنه مثلي، فيجب مثل مكيله، وبدونه، أو خير منه.
- ج 🖊 أو بغير جنسه، كزيت بشيرج: فهم اشريكان بقدر ملكيهما، فيباع، ويعطى كل واحد قدر

## مسلَّه ١٢٤ ) وإن نقص المغصوب عن قيمته منفرداً: ضمنه الغاصب.



مساكلًا ١٢ > أو صبغ الغاصب الثوب، أو لتّ سويقاً مغصوباً بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه: بأن غصب دهناً، ولتّ به سويقاً، ولم تنقص القيمة -أي: قيمة المغصوب- ولم تزد: فهما شريكان بقدر ماليهما فيه؛ لأن اجتاع الملكين يقتض الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين.

- **ران نقصت القيمة في المغصوب: ضمنها الغاصب؛ لتعديه.**
- وإن زادت قيمة أحدهما: فلصاحبه -أي: لصاحب الملك الذي زادت قيمته-؛ لأنها تبع للأصل.
  - ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه.
  - 🥒 وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب: لزمه قبوله.

| ولو قلع غرس المشتري، أو بناءه لاستحقاقه الأرض -أي: لخروج الأرض مستحقة للغير -: رجع الغارس أو الباني -إذا لم يعلم بالحال - على بائعها له بالغرامة؛ لأنه غرّه، وأوهمه أنها ملكه ببيعها له. | 1774        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه: فالضمان عليه؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير.  وللمالك تضمين الغاصب؛ لأنه حال بينه وبين ماله.                                                  | ( 1 Y ÄLY m |
| وقرار الضمان على الآكل.                                                                                                                                                                  |             |
| وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم: فقرار الضمان على الغاصب؛ لأنه غرّ الآكل.                                                                                                               | ( 1 Y AJÝ   |
| وإن أطعمه الغاصب لمالكه، أو رهنه لمالكه، أو أودعه لمالكه، أو آجره إياه: لم يبرأ الغاصب.                                                                                                  | 1 Y ÄJIŽILI |
| <ul> <li>إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب؛ لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره.</li> <li>وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته، أو خياطته.</li> </ul>                        |             |

ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، علم أنه ملكه أو لم يعلم؛ لأنه دخل على أنه مضمون عليه.



- 🥒 والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي الضمان.
- 🧹 فإن علم الثاني: فقرار الضمان عليه، وإلاّ فعلى الأول.
- / إلاّ ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه: فيستقر عليه ضمانه.

## مسلكلة ١٧٨



وما تلف، أو أتلف من مغصوب، أو تغيب، ولم يمكن ردّه كعبد أبق، وفرس شرد من مغصوب مثلي -وهو: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، لا يصحّ السلم فيه-: غرم مثله إذاً؛ لأنه لما تعنّر ردّ العين لزمه ردّ ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة.

- 🗸 وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه، ذكره في المبدع.
- و إلاّ يمكن ردّ مثل المثلى لإعوازه: فقيمته يوم تعذّر؛ لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل، فاعتبرت القيمة إذاً.

## مسألة ١٢



ويضمن غير المثلى -إذا تلف أو أتلف-: بقيمته يوم تلفه، في بلده من نقده، أو غالبه؛ لقوله عَيْهِ السَّلام: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْ كَالله فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْه)(٣).

مسلالم ٢٢ 🗸 ولو أخذ حوائج من بقّال ونحوه في أيام، ثم حاسبه: فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه.

| وإن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمة باقيه، كزوجي خفّ تلف أحدهما: ردّ الباقي، وقيمة                     | ( ) Y Ä\h |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| التالف، وأرش نقصه.                                                                                 |           |
|                                                                                                    |           |
|                                                                                                    |           |
|                                                                                                    |           |
| وإن تخمّر عصير مغصوب: فعلى الغاصب المثل؛ لأن ماليته زالت تحت يده، كما لو أتلفه.                    | سائلة ٢ ا |
| فإن انقلب خلاً: دفعه لمالكه؛ لأنه عين ملكه، ودفع معه نقص قيمته، حين كان عصيراً إن                  |           |
| نقص؛ لأنه نقص حصل تحت يده.                                                                         |           |
| ويسترجع الغاصب ما أدّاه بدلاً عنه.                                                                 |           |
|                                                                                                    |           |
|                                                                                                    |           |
|                                                                                                    |           |
| و إذا كان المغصب ب ميّا جرت العادة بإجارته: لزم الغاصب أجرة مثله مدّة بقائه بيده، استو في المنافع، | سانور ا   |

♦ وإذا كان المغصوب عمّا جرت العادة بإجارته: لـزم الغاصب أجرة مثله مـدّة بقائه بيـده، اسـتوفى المنافع،
أو تركها تذهب.



# فصل:



مسأله ١٢٤ > وتصرفات الغاصب الحكمية -أي: التي لها حكم من صحة وفساد- كالحج، والطهارة ونحوهما، والبيع، والإجارة، والنكاح ونحوها: باطلة؛ لعدم إذن المالك.

مسألة ١٢ 🚺 وإن اتجر في المغصوب: فالربح لمالكه.

مسلام ١٢٩٨ كا والقول في قيمة التالف: قول الغاصب؛ لأنه غارم.



√ أو قدره -أي: قدر المغصوب-، أو صفته بأن قال: «غصبتني عبداً كاتباً»، وقال الغاصب: «لم یکن کاتباً»: فقوله -أي: قول الغاصب-، کے تقدّم.

مسأولة ٢١ 🔪



والقول في ردّه، أو تعييه، بأن قال الغاصب: «كانت فيه أصبع زائدة» أو نحوها، وأنكره مالكه: فقول ربه؛ لأن الأصل عدم الردّ والعيب.

مسقلة ١٧ 🕥



وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيباً، وقال الغاصب: «كان معيباً وقت غصبه»، وقال المالك: «تعيب عندك»: قُدّم قول الغاصب؛ لأنه غارم.

- أ 🖊 سلّمه إلى الحاكم، فبرئ من عهدته، ويلزمه تسلّمه.
- ب / أو تصدق به عنه مضموناً -أي: بنية ضمانه- إن جاء ربه.
  - 🧹 فإذا تصدق به كان ثوابه لربه، وسقط عنه إثم الغصب.
    - 🗸 وكذا حكم رهن، ووديعة ونحوها إذا جهل ربها.

مسلالة ٢ ١ ك وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها، ولو كان فقيراً.

مسلاله ١٢٩ ﴿ وَمِن أَتِلْفُ لَغِيرِهُ مَالاً مُحْتَرِماً بِغِيرِ إِذِنْ رَبِّهِ: ضَمَّنَهُ؛ لأَنَّهُ فُوتِهُ عَلَيْهُ.

- أو فتح قفصاً عن طائر، فطار: ضمنه.
- أو فتح باباً، فضاع ما كان مغلقاً عليه بسببه.
- أو حلّ وكاء زق مائع، أو جامد، فأذابته الشمس، أو ألقته ريح، فاندفق: ضمنه.
  - / أو حلّ رباطاً عن فرس.
- √ أو حلّ قيداً عن مقيد، فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئاً، ونحوه -أي: نحو ما ذكر-: ضمنه؛ لأنه تلف بسبب فعله.

| ن؛ لتعدّيه بالربط. | تلف شىئاً: ضم | به انسان، أو أت | ط بق ضبق، فعث | و ان ربط داتة يا | مسأولة ١٧ |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------|
|                    |               |                 | F G. F-       |                  |           |



ومثله لو ترك في الطريق طيناً، أو خشبة، أو حجراً، أو كيس دراهم، أو أسند خشبة إلى حائط.

مسائلة ١٣٦ كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، أو عقره خارج منزله؛ لأنه مُتعدِّ باقتنائه.



**ا** فإن دخل منزله بغير إذنه: لم يضمنه؛ لأنه متعدِّ بالدخول.

- وإن أتلف العقور شيئاً بغير العقر، كما لو ولغ، أو بال في إناء إنسان: فلا ضمان؛ لأن هذا لا يختـص بالعقـور.
  - 🗸 وحكم أسد، ونمر، وذئب، وهرّ تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة: حكم كلب عقور.

مسالله ١٣٦٧ وله قتل هرّ بأكل لحم ونحوه، والفواسق.

مسلالة ١٣٦٧ ) وإن حفر في فنائه بئراً لنفسه: ضمن ما تلف بها.



وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة: لم يضمن ما تلف بها؛ لأنه محسن.

مسلامة ١٣٦٤ ك وإن مال حائطه، ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً: لم يضمنه؛ لأن الميل حادث، والسقوط بغير فعله.







مالك عن الزهري عن حرام بن سعد: (أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم، فأفسدت، فقضى رسول الله صَلَّاتَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم (٤٠).

- إلا أن ترسل نهاراً بقرب ما تتلفه عادة: فيضمن مرسلها؛ لتفريطه.
  - 🧹 وإذا طرد دابّة من زرعه: لم يضمن، إلاّ أن يدخلها مزرعة غيره.
    - 🥒 فإذا اتصلت المزارع: صبر ليرجع على ربها.
    - 🥒 ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع، فتركها: فهدر.



مسللة ١٣ 💟 وإن كانت البهيمة بيـد راكـب، أو قائـد، أو سائق: ضمـن جنايتهـا بمقدمهـا كيدهـا، وفمهـا، لا مـا جنـت بمؤخرها كرجلها؛ لما روى عن سعيد مرفوعاً: (الرِّجْلُ جُبِارٌ)(٥)، وفي رواية أبي هريرة: (رجْلُ الْعَجْماء جُارٌ)<sup>(۲)</sup>.

- ولو كان السبب من غيرهم كنخس، وتنفير: ضمن فاعله.
  - ✓ فلو ركبها اثنان: فالضيان على المتصرف منها.





🖊 لا الضارية، والجوارح، وشبهها.



- ✓ كقتـل الصائـل عليـه مـن آدمـي، أو غـيره إن لم يندفع إلا بالقتـل، فـإذا قتلـه: لم يضمنـه؛ لأنـه قتلـه بدفع جائز؛ لما فيه من صيانة النفس.
- 🗸 وككسر مزمار، أو غيره من آلات اللهو، وصليب، وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير محترمة؛ لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أمره أن يأخذ مدينة، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشققت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك) (^).

مسلالة ١٣ > ولا يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة.

🖊 ولا حلياً محرماً على رجال، إذا لم يصلح للنساء.

## الهوامش

- (۱) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٤/ ٥٥ كر رقم ٥٠٠٥)، والترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (٤/ ٢٦ كر وقم ٢١٦٠) وحسنه، وكذا حسنه البيهقي في الخلافيات، نقله عنه ابن الملقن في البدر (٦/ ٦٩٧)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٥٠).
- (٢) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً (٣/ ١٠٦) قبل حديث (رقم ٢٣٣٥)، وأخرجه أبن الملقن أبوداود موصولاً في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات (٣/ ١٤٢ رقم ٣٠٧٥)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧٦٦)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٥٣).
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء (٣/ ١٤٤ رقم ٢٥٢ ٢)، ومسلم في كتاب العتق (٢/ ١٣٩ رقم ١٥٠١)، ولفظه: عن عبدالله بن عمر رَحَوَلَيْكَ عَنْكَا: أن رسول الله صَالَّلَهُ عَنْكَا قال: (من أعتق شركاً له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدلٍ، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
- (٤) أخرجه الإمام مالك (٢/٧٤٧ رقم ١٤٣٥)، والإمام أحمد (٣٩/ ١٠١ رقم ٢٣٦٩٤)، وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب المواشي تفسد زرع قوم (٣/ ٣٢٣ رقم ٣٥٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٤٣٥ رقم ٢٨٥٥)، وابن المبارك في المسند (رقم ١٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (رقم ٢٩٦)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٩). وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٢٣٧): وهذا سند مرسل صحيح.
- (٥) أخرجه أبوداود في كتاب الديات، باب في الدابة تنفح برجلها (٤/ ٣٢٢ رقم ٤٥٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٤٣ رقم ١٨١٤)، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٥٦ رقم ٤٩٢٩)، وفي الصغير (٢/ ٣٩ رقم ٢٤٧)، والدار قطني في السنن (٣/ ١٥٢ رقم ٢٥٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم ٣١٥٣).
- (٦) أخرجه البحاري في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس (٢/ ١٣٠ رقم ١٤٩٩)، ولفظه: عن أبي هريرة رَجَوَلِتُهُ عَنهُ أن رسول الله صَرَّالِتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قال: (العجاء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس). ومسلم في كتاب الحدود، باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار (٣/ ١٣٣٥ رقم ١٧١٠)، ولفظه: عن أبي هريرة عن رسول الله صَرَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أنه قال: (البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجاء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس).
  - (V) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس (٢/ ١٣٠ رقم ١٤٩٩).
- (٨) أخرجه أحمد (١٠/٣٠٥-٣٠٧ رقم ٢١٦)، ولفظه: قال عبدالله بن عمر: أمرني رسول الله صَّالِللهُ عَيَدُوسَكَمَّ أن آتيه بمدية، وهي الشفرة، فأتيته بها، فأرسل بها، فأرهفت، ثم أعطانيها، وقال: (اغد عليّ بها)، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق خمر، قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه: أن يمضوا معي، وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها، فلا أجد فيها زق خر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته. وقال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٦٥): وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر بن أبي مريم. قال الحافظ في التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته، فاختلط. لكن الحديث صحيح، إذ له طريقين آخرين عن ابن عمر. وذكرهما رحمه الله.





# باب الشفعة

# وفيه ثلاث وثلاثون مسألة



- مسألة ١٣٤ ﴿ بإسكان الفاء، من الشفع: وهو الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يضمّ المبيع إلى ملكه الذي كان منفرداً.
- وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممّن انتقلت إليه بعوض مالي، كالبيع والصلح والهبة بمعناه.
- المناخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقرّ عليه العقد؛ لما روى أحمد والبخاري عن جابر المائحة الله عن جابر أن النبى صَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)(١).

مسائلة ١٢ > فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض، كالإرث، والهبة بغير ثواب، والوصية، أو كان عوضه غير مالى، بأن جعل صداقاً، أو خلعاً، أو صلحاً عن دم عمد: فلا شفعة؛ لأنه مملوك بغير مال، أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه.



مسأنا ١٣٤ ) ويحرم التحيل لإسقاطها.



- الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، ولا إبطال حق مسلم.
- 🗸 واستدل الأصحاب بها روى أبوهريرة، أن النبي صَمَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَرْتَكِبُوا ما ارْتَكَبَتِ الْيَهُ ودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحارِمَ الله بِأَدْنَى الْحِيَلِ)(٢).

وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. مساًلة ٢ 🕥



الله عنى المنصوص. ونحوه؛ لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص.

مسلال ١٣٤٤ ﴾ ولا فيم لا تجب قسمته، كحمام، ودور صغيرة ونحوها؛ لقوله صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا شُمفْعَة في فِناءٍ، وَلا طريق، وَلا مَنْقَبَةٍ) رواه أبوعبيد في الغريب(٣). والمنقبة: طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد.





ويتبعها -أي: الأرض-: الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيها تبعاً للأرض، إذا بيعا معها، لا إن بيعا مفردين.





لا الثمرة والزرع إذا بيعا مع الأرض، فلا يؤخذان بالشفعة؛ لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة، كقهاش الدار.



مسأللة ١٣ \ فلا شفعة لجار؛ لحديث جابر السابق.





مسئلة ١٣٤ وهي-أي: الشفعة - على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذاً بـالا عـذر: بطلت؛ لقوله صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الشُّفْعَةُ لَمِنْ واثْبَها)(١)، وفي رواية: (الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقالِ) رواه ابن ماجه(٥).

مسأللاً ١٣٦٤ كا فإن لم يعلم بالبيع: فهو على شفعته، ولو مضى سنون.

🗸 وكـذا لـو أخّـر لعـذر، بـأن علـم ليـلاً، فأخّـره إلى الصبـاح، أو لحاجـة أكل، أو شرب، أو طهـارة، أو إغلاق باب، أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها.

مسألالة ١٧٠



أو كذّب العدل المخبر له بالبيع: سقطت؛ لتراخيه عن الأخذ بلا عذر.

وإن قال الشفيع للمشتري: «بعني ما اشتريت، أو صالحني»: سقطت؛ لفوات الفور.

وإن كذّب فاسقاً: لم تسقط؛ لأنه لم يعلم الحال على وجهه.



أو طلب الشفيع أخذ البعض -أي: بعض الحصة المبيعة -: سقطت شفعته؛ لأن فيه إضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والنضر ر لا ينزال بمثله.

مسان ١٣٤١ > ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلاّلاً بينها، أو توكل لأحدهما، أو أسقطها قبل البيع.

## مسألة ١٣٦٠

والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيها؛ لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك.

- 🖊 فدار بين ثلاثة، نصف، وثلث، وسدس، فباع رب الثلث: فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف: ثلاثة، ولصاحب السدس: واحد.
- وَإِن عَمَا أَحِدهما -أي: أحد الشفيعين-: أخذ الآخر الكلّ، أو ترك الكلّ؛ لأن في أخذ البعض إضراراً بالمستري.
  - 🗸 ولو وهبها لشريكه أو غيره: لم يصحّ.
  - وإن كان أحدهما غائباً: فليس للحاضر أن يأخذ إلاّ الكلّ أو يترك.
    - ا فإن أخذ الكلّ، ثم حضر الغائب: قاسمه.

## مسلالة ١٣١٧

وإن اشترى اثنان حق واحد: فللشفيع أخذ حق أحدهما؛ لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين.



او عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة: فللشفيع أخذ أحدهما؛ لأن تعدد البائع كتعدد المشتري.



أو اشترى واحد شِقصين -بكسر الشين أي: حصتين- من أرضين صفقة واحدة: فللشفيع أخذ أحدهما؛ لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض.



الشفعة إذا بيع منفرداً، فكذا إذا بيع مع غيره.





مسلنلا ١٣ كل أو تلف بعض المبيع: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن؛ لأنه تعذّر أخذ الكلّ، فجاز له أخذ الباقي، كما لو أتلفه آدمي.

فلو اشترى داراً بألف تساوي ألفين، فباع بابها، أو هدمها، فبقيت بألف: أخذها الشفيع بخمس مئة.



مسأكة ١٣٤٧) ولا شفعة بشركة وقف؛ لأنه لا يؤخذ بالشفعة، فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام الملك.

مسلالا ١٣ كان شريكاً في المنفعة أيضاً بغير ملك للرقبة سابق، بأن كان شريكاً في المنفعة، كالموصى له بها.





أو ملك الشريكان داراً صفقة واحدة: فلا شفعة لأحدهما على الآخر؛ لعدم الضرر.









## فصل:

وإن تصرف مشتريه -أي: مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة- بوقفه، أو هبته، أو رهنه، أو صدقة به، لا بوصية: سقطت الشفعة؛ لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه، والموهوب له ونحوه؛ لأنه ملكه بغير عوض.



▼ ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له، بعد موت الموصي؛ لعدم لزوم الوصية.

## مسة ٢٣٤٧

وإن تصرف المشتري فيه ببيع: فله -أي: للشفيع- أخذه بأحد البيعين؛ لأن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كل منها، ولأنه شفيع في العقدين.



- وإن أخذ بالأول: رجع الثاني على بائعه بها دفع له؛ لأن العوض لم يسلم له.
  - وإن أجّره: فللشفيع أخذه، وتفسخ به الإجارة.
- هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب؛ لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصر فه.
  - وأما تصرفه بعد الطلب: فباطل؛ لأنه ملك الشفيع إذاً.

مسأله ١٣٤٧ وللمشتري الغلّة الحاصلة قبل الأخذ.



- وله أيضاً الزرع والثمرة الظاهرة -أي: المؤبرة-؛ لأنه ملكه، ويبقى إلى الحصاد والجذاذ؛ لأن ضرره لا يبقى، ولا أجرة عليه.
  - وعلم منه أن النهاء المتصل كالشجر إذا كبر، والطلع إذا لم يؤبّر: يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب.





- أ 🗸 قاسم المشتري وكيل الشفيع،
- ب 🖊 أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه،
- ج 🗸 أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس، أو بني:

فللشفيع تملكه بقيمته دفعاً للضرر، فتقوّم الأرض مغروسة، أو مبنية، ثم تقوّم خالية منها، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء.

- **ربه. وللشفيع قلعه، ويغرم نقصه -أي: ما نقص من قيمته بالقلع-؛ لزوال الضرربه.** 
  - الله فإن أبي: فلا شفعة.
- √ ولربه -أي: رب الغراس والبناء- أخذه -ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته- بـلا ضرر يلحـق الأرض بأخذه.
  - وكذا مع ضرر، كما في المنتهى وغيره؛ لأنه ملكه، والضرر لا يزال بالضرر.

مستاكاً الله المالية عنه المالية عنه الطلب: بطلت الشفعة؛ لأنه نوع خيار للتمليك، أشبه خيار القبول.



✓ وإن مات بعده -أي: بعد الطلب-: ثبتت لوارثه؛ لأن الحق قد تقرّر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده.







- فإن عجز عن الثمن، أو بعضه: سقطت شفعته؛ لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضراراً بالمسترى، والنضرر لا ينزال بالنضرر.
  - وإن أحضر رهناً، أو كفيلاً: لم يلزم المشتري قبوله.
    - 🗸 وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن.
  - وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره؛ لأن الشفعة قهر، والبيع عن رضا.
    - ويمهل إن تعذّر في الحال: ثلاثة أيام.
- والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.
  - وضده -أي: ضد المليء، وهو المعسر -: يأخذه إذا كان الثمن مؤجلاً بكفيل مليء؛ دفعاً للضرر.
    - وإن لم يعلم الشفيع حتى حلّ : فهو كالحالّ.

## مسفلا ۱۳۴۸



ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منها: قول المشتري مع يمينه؛ لأنه العاقد، فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه، وإنها يريد تملّك الشقص بثمنه، بخلاف الغاصب ونحوه.

- فإن قال المشتري: «اشتريته بألف»: أخذ الشفيع به -أي: بالألف-، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف، مؤاخذة للمشتري بإقراره.
  - وإن قال: «غلطت، أو كذبت، أو نسيت»: لم يقبل؛ لأنه رجوع عن إقراره.



| Α. |   | الماروع |    |
|----|---|---------|----|
|    | м |         | MA |
|    |   |         |    |

ومن ادّعي على إنسان شفعة في شقص، فقال: «ليس لك ملك في شركتي: فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، ولا يكفى مجرد وضع اليد.



حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا أسقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع، ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع.

🖊 وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري.

## 

- 🗸 فإذا ظهر الشقص مستحقاً، أو معيباً: رجع الشفيع على المشتري بالثمن، أو بأرش العيب، ثم
  - 🖊 فإن أبي المشتري قبض المبيع: أجبره الحاكم.

يرجع المشتري على البائع.

## مساكلًا ١٣٣٤ ﴿ وَلا شَفَعَةً فِي بِيعِ خِيارٍ قَبِلِ انقَضَائهِ.



إلا أن يحكم ببيعها حاكم، أو يفعله الإمام، أو نائبه؛ لأنه مختلف فيه، وحكم الحاكم ينفذ فيه.

## الهوامش

- (۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۲/ ۲۲ رقم ۱٤١٥)، والبخاري في كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مساعاً غير مقسوم (۳/ ۷۹ رقم ۲۲۱۶)، وأخرج مسلم قريباً من الجملة الأولى، وهي قوله: (قضى رسول الله صَلَّالتَهُ عَيْدُهُ وَسَلَّمَ بالشفعة في كل شركة لم تقسم) (رقم ١٦٠٨).
- (٢) قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٩٣): وهذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح. والله أعلم. وقال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٧٥): وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون، من رجال التهذيب غير أبي الحسن أحمد بن مسلم، وهو المخرمي.
- (٣) أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في غريبه (٣/ ١٢١)، وقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٣/ ٥٩) (٣/ ٥٩ رقم ١٦٣٦): لكن هذا الأثر منقطع.
- (٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٨/ ٨٨ رقم ١٤٤٠) من قول شريح. قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٠٣ رقم ٨٩٨): حديث (الشّفعة لمن واثبها) لم أجده، وإنها ذكره عبد الرزاق من قول شريح، وكذا ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث، وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجه والبزار وابن عدي من حديث ابن عمر رفعه: (الشّفعة كحلّ العقال)، وإسناده ضعيف.
- (٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب طلب الشفعة (٢/ ٨٣٥ رقم ٢٥٠٠)، ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٢٧)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٣٧ رقم ١٢٧٨)، وفي بلوغ المرام (رقم ٤٠٤)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٩١٩ رقم ٨٩١)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٧٩).
- (٦) أخرجه أحمد (٢٢/ ٢٣٠ رقم ١٤٣٢)، ولفظه: عن جابر بن عبدالله رَضَالِيَكُ عَنْهَا قال: قال رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً: (أيّم قومٍ كانت بينهم رباعةٌ أو دارٌ، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه، فهم أحقّ به بالثّمن). وقال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٧٤): وهذا سند ضعيف؛ لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس.







## باب الوديعة

## وفيه ست وعشرون مسألة

مسألة ١٣ 🕥 من ودع الشيء: إذا تركه؛ لأنها متروكة عند المودع.



والإيداع: توكيل في الحفظ تبرعاً.



والاستيداع: توكل فيه كذلك.

مسلكة ١٣ > ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة.

مسانق ١٣٤١ ك ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها.

ويُكره لغيره إلاّ برضي رها.



مسلاقاً ١٣٤٤ كو إذا تلفت الوديعة من بين ماله، ولم يتعدُّ ولم يفرط: لم يضمن؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَالَاتَهُ عَلَيه وسَالًم قال: (مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلا ضَانَ عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه(١١).

🖊 وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا.



ويلزمه -أي: المودع- حفظها في حرز مثلها عرفاً كما يحفظ ماله؛ لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ.



الله عالم الله المالية عن الله عنه الله عالم ا



**المعلى المنتله والمنتله والمعلى المنتله والمعلى المنتله والمعلى المنتله والمنتل والمعلى المنتله والمنتله والمنتله والمنتله والمنتله والمنتله والمنتل والمنتل** فوقه من باب أولى.





ران نهاه المالك عن علفها وسقيها: لم يضمن لإذنه في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن الكن يأثم بترك علفها إذاً؛ لحرمة الحيوان.

وإن قطع العلف عن الدابّة المودعة بغير قول صاحبها: ضمن؛ لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو

مسأللة ١٣

نسى، فسقط ما في كمّه أو يده.

الحفظ بعينه؛ لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفاً.

- وعكسه بعكسه، فإذا قال: «اتركها في كمَّك أو يدك»، فتركها في جيبه: لم يضمن؛ لأنه أحرز.
- 🗸 وإن قال: «اتركها في يدك»، فتركها في كمّه أو بالعكس، أو قال: «اتركها في بيتك»، فشدّها في ثيابه، وأخرجها: ضمن؛ لأن البيت أحرز.

وإن عين جيبه بأن قال: «احفظها في جيبك»، فتركها في كمّه أو يده: ضمن؛ لأن الجيب أحرز، وربا

مسائلة ١٣٤٧ ) وإن دفعها إلى من يحفظ مال عادةً كزوجته وعبده، أو ردّها لمن يحفظ مال ربها: لم يضمن بمجريان العادة به.



ويُصدّق في دعوى التلف والردّ، كالمودع.



مسائلة ١٣٤ 🕥 وعكسه الأجنبي والحاكم بـ الاعـ ذر، فيضمـن المـودع بدفعهـا إليهـما؛ لأنـه ليـس لـه أن يـودع مـن غـير

- √ ولا يطالبان -أي: الحاكم والأجنبي- بالوديعة إذا تلفت عندهما بـلا تفريط، إن جهـلا، جـزم بـه في الوجيز؛ لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضهان؛ لأن دفعاً واحداً لا يوجب ضمانين.
  - وقال القاضي: له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما.
  - ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلاّ فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى.

مسألقا ١٣٤١ كوإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردّها على ربها أو وكيله فيها؛ لأن في ذلك تخليصاً له من



در کها.

🥒 فإن دفعها للحاكم إذاً: ضمن؛ لأنه لا ولاية له على الحاضر.



مسلاقاً ١٣ كن أحرز، ولم ينهَـ عنه؛ لأن المودع معـ في السفر، سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز، ولم ينهَـ ه عنـ ه؛ لأن القصد الحفظ، وهو موجود هنا.

- 🥒 وله ما أنفق بنيّة الرجوع، قاله القاضي.
- وإلا يكن السفر أحفظ لها، أو كان نهى عنه: دفعها إلى الحاكم؛ لأن في السفر بها غرراً؛ لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته.
  - 🗸 فإن أودعها مع قدرته على الحاكم: ضمنها؛ لأنه لا ولاية له.
- فإن تعـذ رحاكـم أهـل: أودعها ثقـة؛ لفعلـه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة لما أراد أن يهاجـر، أودع الودائع التي كانت عنده لأمّ أيمن رَضَّالِتُهُ عَنْهَا (٢)، ولأنه موضع حاجة.
  - وكذا حكم من حضره الموت.

مساله ١٣٤٨ ك ومن تعدّى في الوديعة، بأن أودع دابّة، فركبها لغير نفعها -أي: علفها وسقيها-، أو أودع ثوباً، فلبسه لغير خوف من عثَّ أو نحوه، أو أودع دراهم، فأخرجها من محرزها، ثم ردَّها إلى حرزها، أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة، فأزال الشدّ: ضمن، أخرج منها شيئاً أو لا؛ لهتك الحرز.

- 🗸 أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم، وزيت بزيت، في ماله أو غيره، فضاع الكل: ضمن الو ديعة؛ لتعدّيه.
  - وإن ضاع البعض، ولم يدرِ أيها ضاع: ضمن أيضاً.



|                                                             | 1 4 2 4 4 4 4 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير: لم يضمن.                   |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
| وإن أخذ درهماً من غير محرزه، ثم ردّه، فضاع الكل: ضمنه وحده. | مسقق۱۳۵       |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
| 🧹 وإن ردّ بدله غير متميز: ضمن الجميع.                       |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             | / \ wah       |
| ومن أودعه صبي وديعة: لم يبرأ إلاّ بردّها لوليه.             | 11 20 (1114)  |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
| ومن دفع لصبي ونحوه وديعة: لم يضمنها مطلقاً.                 | ١٣٩١١٠٠٠      |
| ومن دفع تصبي و تحوه و ديعه. لم يضمنها مطلقاً.               | 1102123       |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
| ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته.                              | مسألاق        |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |
|                                                             |               |

## فصل:

| ويُقبل قول المودع في ردّها إلى ربها، أو من يحفظ ماله، أو غيره بإذنه، بأن قال: «دفعتها لفلان | مسائق ۱۳۵۹ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بإذنك»، فأنكر مالكها الإذن أو الدفع، قُبل قول المودع، كها لو ادّعي ردّها على مالكها.        |            |
|                                                                                             |            |
|                                                                                             |            |
|                                                                                             |            |
| ويُقبل قوله أيضاً في تلفها وعدم التفريط بيمينه؛ <b>لأنه أمين</b> .                          | مسألق ١٣٦  |
| لكن إن ادّعى التلف بظاهر: كُلّف به بينة، ثم قُبل قوله في التلف.                             |            |
| <u> </u>                                                                                    |            |
|                                                                                             |            |
|                                                                                             |            |
| وإن أخّر ردّها بعد طلبها بلا عذر: ضمن.                                                      | مسألة١٦    |
|                                                                                             |            |
| <b>ريمهل لأكل، ونوم، وهضم طعام بقدره.</b>                                                   |            |
|                                                                                             |            |
|                                                                                             |            |
| وإن أمره بالدفع إلى وكيله، فتمكن، وأبي: ضمن، ولو لم يطلبها وكيله.                           | ١٣٤١١سم    |
| وړ اسره بالد فع ړي ولينه فلمحن وابي. حمم ولو م يطبها ولينه.                                 |            |
|                                                                                             |            |
|                                                                                             |            |





مستنه الله الله الله الله تودعني»، ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، ثم ادّعي ردّاً أو تلفاً سابقين لجحوده: لم يقبلا ولو ببينة؛ لأنه مكذّب للبينة، وإن شهدت بأحدهما، ولمن تعين وقتاً: لم تسمع.

- ر بل يُقبل قوله بيمينه في الردّ والتلف، فيها إذا أجاب بقوله: «ما لك عندي شيء» ونحوه، كما لو أجاب بقوله: «لا حق لك قِبلي»، أو «لا تستحق على شيئاً».
- ▼ أو ادّعي الردّ أو التلف بعده -أي: بعد جحوده بها -أي: بالبينة ؛ لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة، ولا يكذَّها.



## مسلالة ١٣١



## مسائلة ١٣٤٤ ك وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر إذا غصبت العين منهم: مطالبة غاصب العين؛ لأنهم



مأمورون بحفظها، وذلك منه.

ران صادره سلطان، أو أخذها منه قهراً: لم يضمن، قاله أبوالخطاب.

## الهوامش

- (۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الوديعة (۲/ ۸۰۲ رقم ۲٤٠۱)، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٣٠٣- ٢٤٠)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٦٢)، وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (رقم ٩٦٦)، بينها حسنه الألباني في إدواء الغليل (٥/ ٣٨٥).
- (٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٢٨٩ رقم ١٣٠٧)، ولفظه: عن عائشة في هجرة النبي صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قالت: «وأمر العربي رسول الله صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الودائع التي التي رسول الله صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الودائع التي كانت عنده للناس». وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٢١٤ ٢١٥ رقم ١٣٨٤): قوله: روي أنه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ كانت عنده ودائع، فلها أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين، وأمر عليّاً بردّها. أما تسليمها إلى أم المؤمنين فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة، نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي، وأما أمره عليّاً بردّها، فرواه ابن إسحاق بسند قوي، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة، قال: فأقام علي بن أبي طالب خمس ليالٍ وأيامها، حتى أدى عن النبي صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الودائع التي كانت عنده للناس. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٤) دون ذكر أم أيمن.







## باب إحياء الموات

## وفيه ثمان وعشرون مسألة



واصطلاحاً: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

مسألا ١٣٤١ ك يخلاف:

- أ 🖊 الطرق والأفنية.
  - ب 🖊 ومسيل المياه.
- ج 🔪 والمحتطبات ونحوها.
- د 🗸 وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما، فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء.





مساًلهٔ ۱۳۴۷

- فمن أحياها -أي: الأرض الموات-: ملكها؛ لحديث جابر يرفعه: (مَنْ أَحْيا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رواه أحد والترمذي، وصححه (۱)، وعن عائشة مثله، رواه مالك وأبوداود (۲)، وقال ابن عبدالبر: هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم.
  - 🗸 من مسلم، وكافر ذمي مكلّف وغيره؛ لعموم ما تقدّم.
- ◄ لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة بإذن الإمام في الإحياء وعدمه؛ لعموم الحديث، ولأنها عين مباحة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن في دار الإسلام وغيرها، فجميع البلاد سواء في ذلك.
  - 🧹 والعنوة، كأرض الشام ومصر والعراق كغيرها ممّا أسلم أهله عليه، أو صولحوا عليه.

مسلما الله ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج.

ويملك بالإحياء ما قرب من عامر -إن لم يتعلّق بمصلحته-؛ لعموم ما تقدّم، وانتفاء المانع.

وإن تعلّق بمصالحه، كمقبرة، وملقى كناسة ونحوهما: لم يملك.

وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء.

وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع: فلها سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها.

| A 41 90 1 A 4 |  |
|---------------|--|
| W MIR IIIA    |  |
| 1 4122        |  |

ولا يملك معدن ظاهر كملح، وكحل، وجص بإحياء.

**ا** وليس للإمام إقطاعه.



مسفت ١٣٤٧ ﴾ وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يُحيَ بالبناء؛ لأنه يردُّ الماء إلى الجانب الآخر، فيضرّ بأهله.

وينتفع به بنحو زرع.

## مسانه ١٣٤٧ ك ومن أحياط مواتياً، بيأن أدار حوله حائطاً منيعياً بيها جرت العيادة بيه: فقيد أحيياه، سيواء أرادها للبنياء



أو غيره؛ لقوله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم: (مَنْ أَحاطَ حائِطاً عَلَى أَرْضِ: فَهِيَ لَهُ) رواه أحمد وأبوداود عن جابر(٣).

## مسلك ١٣٤٨ ) أو حفر بئراً، فوصل إلى الماء: فقد أحياه.



الو أجراه -أي: الماء - إليه -أي: إلى الموات - من عين ونحوها، أو حبسه -أي: الماء - عنه -أي: عن الموات-، إذا كان لا ينزرع معه لينزرع: فقد أحياه؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط.

**ا** ولا إحياء بحرث وزرع.



مسلن ١٣٤٤ 🕥 ويملـك المحيـي حريـم البئـر العاديّـة -بتشـديد اليـاء، أي: القديمـة، منسـوبة إلى عـاد، ولم يـرد عـاداً بعينها -: خمسين ذراعاً، من كل جانب، إذا كانت انطمّت، وذهب ماؤها، فجدّد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها، فاستخرجه.

| <ul> <li>وحريم البدية المحدثة: نصفها خمسة وعشرون ذراعاً؛ لما روى أبوعبيد في الأموال، عن سعيد بن</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسيب قال: «السنة في حريم القليب العادي: خمسون ذراعاً، والبدي: خمسة وعشرون ذراعاً»(٤)،                    |
| وروى الخيلال والدارقطني نحيوه مرفوعياً <sup>(٥)</sup> .                                                    |

مساكلاً ١٣٧٧ ) وحريم شجرة: قدر مدّ أغصانها.

مسأ١٣٨١ > وحريم دار من موات حولها: مطرح تراب، وكناسة، وثلج، وماء ميزاب.

مسأ١٣٨١ > ولا حريم لدار محفوفة بملك، ويتصرف كل منهم بحسب العادة.

مسكر ١٣٨٢ > ومن تحجّر مواتاً، بأن أدار حوله أحجاراً ونحوها: لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس كەبىعە.



|    |   |   | . 5. |    |
|----|---|---|------|----|
| ۸. | 4 | A | W    | MA |
|    |   |   |      |    |

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه؛ لأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بلال بن الحارث العقيق (١٠).



- ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق من غيره.
  - الله فإذا أحياه ملكه.

مسألكم ١٣٨٠ كوللإمام أيضاً إقطاع غير موات، تمليكاً وانتفاعاً؛ للمصلحة.





مسلط ١٣٦٤ > وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة، ورحبة مسجد غير محوطة، ما لم يضرّ بالناس؟ لأنه ليس للإمام أن يأذن فيها لا مصلحة فيه فضلاً عمّا فيه مضرّة.





- ويكون المقطع أحق بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها؛ لأنه قد استحق بإقطاع الإمام.
  - 🗸 وله التظليل على نفسه، بها ليس ببناء بلا ضرر، ويسمّى هذا: إقطاع إرفاق.



مسأ١٣٦٠ > ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة: الحق لمن سبق بالجلوس، ما بقي قماشه فيها -وإن طال-، جزم به في الوجيز؛ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فلم يمنع.

- 🥒 فإذا نقل متاعه: كان لغيره الجلوس.
- **ا** وفي المنتهى وغيره: فإن أطاله أزيل؛ **لأنه يصبر كالمالك**.

## 



مسلا١٣٨٨ ﴾ ومن سبق إلى مباح من صيد، أو حطب، أو معدن ونحوه: فهو أحق به.

🖊 وإن سبق إليه اثنان: قسم بينها.



مسكر ١٣٨١ كولمن في أعلى الماء المباح -كماء مطر-: السقي، وحبس الماء، إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه، فيفعل كذلك، وهلم جرّاً.

- وَإِن لَم يَفْضُلُ عَن الأُول، أو من بعده شيء: فلا شيء للآخر؛ لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اسْق يازُبُير، ثُمَّ احْبِس الْمَاءَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الجُدُرِ) متفق عليه(٧).
- وذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثُمَّ احْبس الْماءَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الجُدُرِ)، فكان ذلك إلى الكعبين.

مسانه ١٣٦٤ ك فإن كان الماء مملوكاً: قسم بين الملاّك، بقدر النفقة والعمل، وتصرف كل واحد في حصته بها شاء.

| $\sum_{i}$ | 11 | TIP Y | مسأ |
|------------|----|-------|-----|
|            |    |       |     |
|            |    |       | 1   |

◊ وللإمام دون غيره حمى مرعى -أي: أن يمنع الناس من مرعى- لدواب المسلمين، التي يقوم

بحفظها، كخيل الجهاد والصدقة، ما لم يضرّهم بالتضييق عليهم؛ لما روى عمر: (أن النبي صَأَلَلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حمى النقيع لخيل المسلمين) رواه أبوعبيد (^).

مسلالاً ١٣٩١ ) وما حماه النبي صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لأحد نقضه.

🥒 وما حماه غيره من الأئمة: يجوز نقضه.



مسلام ١٣٩١ ك ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً عن مرعى موات أو حمى؛ لأنه صَالَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَالَم شرك الناس فيه (٩).

مسائلة ١٣٩ 💉 ومن جلس في نحو جامع لفتوي، أو إقراء: فهو أحق بمكانه مادام فيه، أو غاب لعذر، وعاد قريباً.

🗸 ومن سبق إلى رباط، أو نزل فقيه بمدرسة، أو صوفي بخانقاه: لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة.

## الهوامش

- (۱) أخرجه أحمد (۲۳/ ۳۰۹ رقم ۱۵۰۸۱)، وأخرجه البخاري معلقاً من قول عمر بن الخطاب رَحَوَلِيَكَ عَنَهُ في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً (۳/ ۲۰۱) قبل حديث (رقم ۲۳۳۷). نقل تصحيح الترمذي الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۹/۵)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۲/ ۷۶۲)، والألباني في إرواء الغليل (۲/ ٤).
- (٢) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً (٣/ ١٠٦ رقم ٢٣٣٥)، ولفظه: عن عروة عن عائشة ويَخْلِلَهُ عَنْهَا عن النبي صَالِللهُ عَنْهَا عن النبي صَالِللهُ عَنْهَا عن النبي صَالِللهُ عَنْهُ قال: (من أعمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق). قال عروة: «قضى به عمر رَجَوْلِللهُ عَنْهُ في خلافته». ولم نقف عليه عند الإمام مالك وأبي داود إلا من مرسل عروة.
- (٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٣ رقم ٢٠٢٣)، وأبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات (٣/ ١٤٣ رقم ٣٠٧٩)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٠).
  - (٤) أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في الأموال (رقم ٦١٨).
- (٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ١٥٥ رقم ١٦٢١)، وضعفه. والدارقطني في سننه (٤/ ٢٢٠ رقم ٣٣)، وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٥٠ راد) وعريم البئر العاديّة خمسون ذراعاً): الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعلّه بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم، وفي سنده محمد يوسف الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعلّه بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم، وفي سنده محمد يوسف القري، وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره. ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاً، وزاد: (وحريم بئر الزرع ثلاث مئة ذراع من نواحيها). ورواه من طريق مراسيل أبي داود أيضاً، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولاً ومرسلاً، والموصول من طريق عمر بن قيس عن الزهري، وعمر فيه ضعيف، ورواه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة، وفيه رجل لم يسمّ. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٧٧).
  - (٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٤٤ رقم ٢٣٢٣).
- (۷) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار (۳/ ۱۱۱ رقم ۲۳۵۹)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صَلَّلَتُهُ عَيْنِوسَلَّمُ (٤/ ۱۸۲۹ رقم ۲۳۵۷).

- (٨) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (٢/ ١٨٧ رقم ٣٠٠)، ولفظه: عن ابن عمر، قال: «حمى رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ النقيع -وهو موضع معروف بالمدينة لخيل المسلمين». والوجه الآخر: «أن تحمى الأرض لنعم الصدقة، إلى أن توضع مواضعها، وتفرق في أهلها، وقد عمل بذلك عمر». وأخرجه البيهقي في الكبرى (٦/ ١٤٦ رقم ١٤٦٧)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٥١ رقم ٧٩٣٧)، وابن حبان في صحيحه (١٠/ ٥٨٥ رقم ٣٨٨٤)، وابن زنجويه في الأموال (رقم ٢٦٨)، قال ابن حجر في الفتح (٥/ ٥٥): وفي إسناده العمري وهو ضعيف. وأخرج البخاري في كتاب المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قال: إن رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قال: (لا حمى إلّا لله ولرسوله يميى)، وقال: «بلغنا أن النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة».
- (٩) أخرج أحمد في مسنده (٣٨/ ١٧٤ رقم ٢٣٠٨٢)، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في منع الماء (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٤٧٩) من حديث أبي خداش، عن رجل من أصحاب النبي صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قال رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلإ والنار». وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٢٣٤ رقم ٩٦٦).





# باب الجعالة

## وفيه ثماني عشرة مسألة

مسلطة ١٣٤ ) الجعالة: بتثليث الجيم، قاله: ابن مالك.



- قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله.
  - **/** وهي اصطلاحاً:
  - أن يجعل جائز التصرف شيئاً متمو لا معلوماً،
  - √ لمن يعمل له عملاً معلوماً -كردّ عبد من محل كذا أو بناء حائط كذا-،
    - أو عملاً مجهو لا مدة معلومة -كشهر كذا- أو مدة مجهولة.

مساته ١٣٩٠ ) فلا يشترط العلم بالعمل، ولا المدّة.



- ويجوز الجمع بينهما هنا، بخلاف الإجارة.
  - **ا** ولا تعيين العامل؛ للحاجة.

مسلاقه ١٣٩١ ويقوم العمل مقام القبول؛ لأنه يدل عليه، كالوكالة.











## 



مساله



والعمل الـذي يؤخـذ الجعـل عليـه: كـرد عبـد، ولقطـة، فـإن كانـت في يـده، فجعـل لـه مالكهـا جعـلاً ليردها: لم يبح له أخذه.

√ وكخياطة، وبناء حائط، وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فمن فعله بعد علمه بقوله -أي: بقول صاحب العمل - «من فعل كذا فله كذا»: استحقه؛ لأن العقد استقر بتهام العمل.





مسألة ١٤ 🗸 وإن بلغه الجعل في أثنائه -أي: أثناء العمل-: يأخذ قسط تمامه؛ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضاً.

والجهاعة إذا عملوه: يقتسمونه بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه.



وإن لم يبلغه إلا بعد العمل: لم يستحق شيئاً لذلك.

مسلالة ٤١ 🕥



والجعالة عقد جائز لكل منها فسخها، كالمضاربة.





فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل: فإنه لا يستحق شيئاً؛ لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يَـأْتِ بِـها شرط عليـه.

- وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل: فللعامل أجرة مثل عمله؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له.
  - 🥒 وقبل الشروع في العمل: لا شيء للعامل.

## مسألة ٤١



وإن زاد، أو نقص قبل الشروع في الجعل: جاز؛ لأنها عقد جائز.



مسلُّلة ١٤ 💉 ومع الاختلاف في أصله -أي: أصل الجعل-، أو قدره: يقبل قول الجاعل؛ لأنه منكر، والأصل براءة ذمته.

## مسلمة ١٤ 💟 ومن ردّ لقطة، أو ضالة، أو عمل لغيره عملاً بغير جعل، ولا إذن: لم يستحق عوضاً؛ لأنه بذل منفعة



بغير عوض، فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه.

- إلاّ في تخليص متاع غيره من هلكة، فله أجرة المثل ترغيباً.
- روالا ديناراً، أو اثني عشر درهماً، عن ردّ الآبق من المصر أو خارجه، روي عن عمر (٢)، وعلى (٣)، وابن مسعود(١)؛ لقول ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: (أن النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل في ردّ الآبق إذا جاء به من خارج الحرم ديناراً)(٥).

| ويرجع راد الآبق بنفقته أيضاً؛ لأنه مأذون في الإنفاق شرعاً؛ لحرمة النفس، ومحلّه: إن لم يَنْ وِ التبرع | مسلالة ١٤ م |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -ولو هرب منه في الطريق                                                                               |             |
| 🧹 وإن مات السيد رجع في تركته.                                                                        | •           |
|                                                                                                      | <b></b>     |
| وعُلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده، وهو أمانة بيده.                                                   | مسئلة ١٤ 🏑  |
| ومن ادّعاه، فصَدّقه العبد: أخذه.                                                                     | مسائلة ١٤   |
|                                                                                                      |             |
| فإن لم يجد سيده: دفعه إلى الإمام، أو نائبه؛ ليحفظه لصاحبه.                                           | مسأنة ١٤    |
|                                                                                                      |             |
| وله بيعه لمصلحة.                                                                                     | مسالة ١٤    |
| ولا يملكه ملتقطه بالتعريف، كضوال الإبل.                                                              | مسلالة ١٤ ك |
| ولا يمنك مسقطة بالمعريف، حصوران المرابع.                                                             |             |
|                                                                                                      |             |





## الهوامش

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (۳/ ٩٢ ٩٣ رقم ٢٢٧٦)، ومسلم في كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠).
- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١ رقم ٢٢٣٧٢)، ولفظه: عن سعيد بن المسيب: «أن عمر جعل في جعل الآبق ديناراً، أو اثنى عشر درهماً».
  - (٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٠٠ رقم ١٢٤٨٣)، ولفظه: عن الحارث عن على في جعل الآبق دينار، قريباً أخذ أو بعيداً.
- (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤١٥ رقم ٢٢٣٧١)، ولفظه: عن أبي عمرو الشيباني: أن رجلاً أصاب عبداً آبقاً بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهماً.
- (٥) قال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٤): ضعيف. علقه البيهقي بعد أن أسنده من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: (قضى رسول الله صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم). قال البيهقي: فهذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: . . . فذكره بلفظ: (جعل رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ في الآبق يوجد خارجاً من الحرم عشرة دراهم). وقال البيهقي: وذلك منقطع. قلت: يعني الإسناد المحفوظ أنه مرسل. وأما المسند عن ابن عمر فهو متصل وليس بمنقطع، ولكنه ضعيف، كما قال، وعلته خصيف، وهو ابن عبدالرحمن الجزري، وهو ضعيف الحفظ.



# باب اللقطة

## وفيه عشرون مسألة



مسلالة ١٤ 💟 بضمّ اللام وفتح القاف، ويقال: لُقاطة -بضم اللام-، ولَقَطة -بفتح اللام والقاف-.

🥒 وهي: مال، أو مختص ضلّ عن ربه.



🖊 قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان، ويسمّى: ضالة.

مسلالة ١٤٤ ﴿ وَيَعْتَبُرُ فَيَمَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ: أَنْ تَتَبَعُهُ هُمَّةً أُوسَاطُ النَّاسُ، بأَنْ يَهْتَمُّوا في طلبه.



مسلُّلة ١٤ 💙 فأمَّا الرغيف، والسوط -وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب: هو فوق القضيب ودون العصا-ونحوهما، كشسع نعل: فيملك بالالتقاط بلا تعريف، ويباح الانتفاع به؛ لما روى جابر قال: (رخص رسول الله صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العصا والسوط والحبل، يلتقطه الرجل ينتفع به) رواه أبوداود(١٠).

- 🖊 وكذا التمرة، والخرقة، وما لا خطر له.
  - ولا يلزمه دفع بدله.

### مسألة ٤٦



وما امتنع من سبع صغير -كذئب-، ويرد الماء -كثور وجمل-، ونحوهما -كالبغال والحمير والظباء والماء وما امتنع من سبع صغير -كذئب-، ويرد الماء -كثور وجمل-، ونحوهما -كالبغال والحمير والظبور والفهود-، ويُقال لها الضوال، والهوامي، والهوامل: حرم أخذه؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

- وإن أخذها: ضمنها.
- 🗸 وكذا نحو حجر طاحون، وخشب كبير.

### مسلالة ١٤ 🕽



وله التقاط غير ذلك -أي: غير ما تقدّم من الضوال ونحوها-، من حيوان كغنم، وفصلان، وعجاجيل، وأفلاء وغيره، كأثهان، ومتاع، إن أمن نفسه على ذلك، وقوي على تعريفها؛ لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صَّأَلَتُهُ عَنَى لقطة الذهب والورق، فقال: (اعْرِفْ وِكاءَها وَعِفاصَها، ثُمَّ عَرِّفُها سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقُها، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جاءَ طالِبُها يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْها إِلَيْهِ). وسأله عن الشاة، فقال: (خُذْها، فَإِنَّها هِيَ لَكَ، أَو لأَخِيكَ، أَو للذِّنْبِ) متفق عليه محتصراً (نَهُ.

- والأفضل تركها، رُوي عن ابن عباس (٥) وابن عمر (٢).
- وإلاّ يأمن نفسه عليها: فهو كغاصب، فليس له أخذها؛ لما فيه من تضييع مال غيره.
  - ويضمنها إن تلفت، فرّط أو لم يفرّط.
    - 🗸 ولا يملكها، وإن عرّفها.





مسائلة ١٤ 🕥 ومن أخذها، ثم ردّها إلى موضعها، أو فرّط فيها: ضمنها.

مسأللاً ١٤ 🔪 ويخيّر في الشاة ونحوها بين:

- أ 🔪 ذبحها، وعليه القيمة.
- ب 7 أو بيعها، ويحفظ ثمنها.
- ج 🖊 أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع.

مسألة ١٤٤ ) وما يخشى فساده له:

- أ 🖊 بيعه وحفظ ثمنه.
  - ب 🖊 أو أكله بقيمته.
- ج 7 أو تجفيف ما يمكن تجفيفه.

مسلالا ١٤ 💟 ويُعرّف الجميع وجوباً؛ لحديث زيد السابق، نهاراً بالنداء في مجامع الناس، كالأسواق، وأبواب المساجد في أوقات الصلوات؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها.





- عير المساجد، فلا تعرف فيها.
- igwedgeحوigwedgeكاملاً، روى عن عمر $^{( ext{ iny N})}$  وعلى $^{( ext{ iny N})}$  وابن عباس $^{( ext{ iny P})}$  .
- عقب الالتقاط؛ لأن صاحبها يطلبها إذاً كل يوم أسبوعاً، ثم عرفاً.
  - وأجرة المنادي على الملتقط.



| ويملكه بعده -أي: بعد التعريف- حكماً -أي: من غير اختيار كالميراث-، غنيّاً كان أو فقيراً؛ لعموم                          | ١٤١١ الم                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ما سبق.                                                                                                                |                                         |
| 🗨 ولا يملكها بدون تعريف.                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                                        |                                         |
| لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها -أي: حتى يعرف: وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها                                         | مسأولة ع ١                              |
| وصفتها                                                                                                                 |                                         |
| <ul> <li>ويستحب ذلك عند وجدانها، والإشهاد عليها.</li> </ul>                                                            |                                         |
|                                                                                                                        |                                         |
| فمتى جاء طالبها فوصفها: لزم دفعها إليه، بالابينة، والايمين، وإن لم يغلب على ظنّه صدقه؛ لحديث                           | ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| زيد وفيه: (فَإِنْ جاءَ صاحِبُها فَعَرَفَ عِفاصَها، وَعَدَدَها، وَوِكاءَها: فَأَعْطِها إِيّاه، وَإِلا فَهِيَ لَكَ) رواه |                                         |
| مسلم(۱۰).                                                                                                              |                                         |
|                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                                        |                                         |
| ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقاً، لا قبله إن لم يفرط.                                                               | سالة ١٤                                 |
|                                                                                                                        |                                         |
|                                                                                                                        |                                         |
| والسفيه والصبي يُعرِّف لقطتهما وليهما؛ لقيامه مقامهما.                                                                 | ۱٤ ١٨٨                                  |
| ي<br>ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما، فتلفت: ضمنها.                                                             |                                         |
|                                                                                                                        | ·                                       |
| فإن لم تعرف: فهي لهما.                                                                                                 |                                         |



| ( ) £ \$1/Lma   | وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه، وتركها معه ليعرفها.                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ﴿ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ سَيْدَهُ عَلِيهَا: سَتَرَهَا عَنَهُ، وَسَلَّمُهَا لَلْحَاكُم، ثَمْ يَدْفَعُهَا إِلَى سَيْدُه، بِشْرِطُ الضَّمَانُ. |
|                 | ✔ والمكاتب كالحر.                                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                                           |
|                 | ومن بعضه حرّ: فهي بينه وبين سيده.                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                                           |
| مسلِّلة ع ١     | ومن ترك حيواناً -لا عبداً-، أو متاعاً بفلاة لانقطاعه، أو عجز ربه عنه: ملكه آخذه، بخلاف عبا                                                |
|                 | ومتاع.                                                                                                                                    |
|                 | <ul> <li>وكذا ما يُلقى في البحر خوفاً من غرق، فيملكه آخذه.</li> </ul>                                                                     |
|                 |                                                                                                                                           |
| مسألة ١٤ ك      | وإن انكسرت سفينة، فاستخرجه قوم: فهو لربه، وعليه أجرة المثل.                                                                               |
|                 |                                                                                                                                           |
| مسأتلط ١٤٤      | ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه، ووجد موضعه غيره: فلقطة، ويأخذ حقّه منه بعد تعريفه.                                                           |
|                 |                                                                                                                                           |
| مسلام ۱۶ کالیسم | وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له.                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                                           |
|                 |                                                                                                                                           |

### الهوامش

- (۱) أخرجه أبوداود في كتباب اللقطة، بباب التعريف باللقطة (٢/ ٦٩ رقم ١٧١٩)، قبال الحافظ في الفتح (٥/ ٨٥): وفي استناده ضعف، واختلف في رفعه ووقفه. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٥ رقم ١٥٥٨).
- (٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (١/ ٣٠ رقم ٩١)، ومسلم في كتاب اللقطة (٣/ ١٣٤٦ ١٣٤٧ رقم ١٧٢٢).
- (٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٩ رقم ١٤٤٨)، وعبدالرزاق (١٠ / ١٣٣ رقم ١٨٦١٢)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٥ رقم ٢٠٩٤)، ولفظه: عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «من أخذ ضالة، فهو ضال».
  - (٤) سبق تخريجه قريباً.
- (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٤ رقم ٢٢٠٨٤)، ولفظه: عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «لا ترفعها من الأرض، فلست منها في شيء».
- (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٤٦٣ رقم)، ولفظه: حدثنا معتمر بن سليهان، عن أبيه، أن مجاهداً وابن عمر كانا يطوفان بالبيت، فوجدا حقة فيها جوهر، فلم يعرضا لها.
- (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٢ رقم ٢٢٠٨٣)، ولفظه: عن معاوية بن عبد الله بن بدر، عن أبيه، قال: وجدت ثمانين ديناراً في عهد عمر بن الخطاب، فأتيت بها عمر، فقال: «عرفها سنة». قلت: فإن لم تعرف؟ قال: «فاستمتع بها».
- (٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٥١ رقم ٢٢٠٥٤)، ولفظه: عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاث مئة درهم فعرفتها تعريفاً ضعيفاً، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحداً يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليّاً، فقال: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدق مها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له».
  - (٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٠ رقم ٢٢٠٤٩).
  - (١٠) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة (٣/ ١٣٤٩ رقم١٧٢٢).



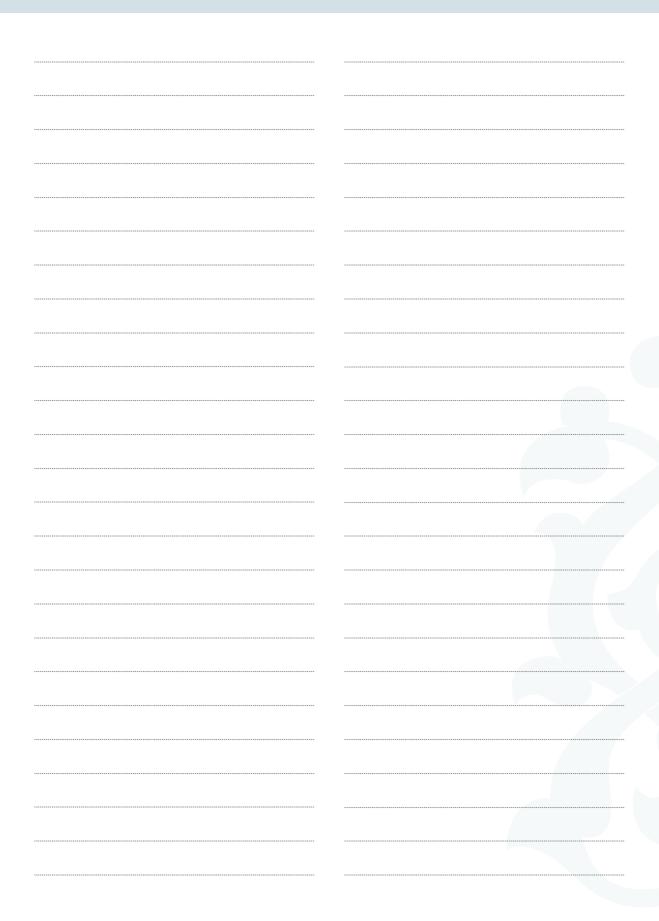



# باب اللقيط

# وفيه أربع وعشرون مسألة

مسكا ١٤٣٢ ) بمعنى ملقوط. وهو اصطلاحاً: طفل لا يُعرف نسبه ولا رِقُّه، نُبذَ -أي: طرح في شارع أو غيره - أو

مُسَلِّنا ٤٤ ﴿ وَأَخِذُهُ فَرَضَ كَفَايَة ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾.

ويُسن الإشهاد عليه.



مسفلة ١٤ > وهو حرّ في جميع الأحكام؛ لأن الحرية هي الأصل، والرّق عارض.







- اً أو ثياب فوقه،
- اً أو مال في جيبه،
- أو تحته ظاهراً،
- او مدفوناً طريّاً،
- اً أو متصلاً به كحيوان وغيره،

وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف؛ لولايته عليه.

مشدوداً بثيابه، أو مطروحاً قريباً منه: فهو له، عملاً بالظاهر؛ لأن له يداً صحيحة كالبالغ.





وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال؛ لقول عمر رَضَالِتُهُ عَنهُ: «اذهب فهو حرّ، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته»، وفي لفظ: «وعلينا رضاعه»(١)، ولا يجب على الملتقط.



🖊 فإن تعذّر الإنفاق من بيت المال: فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا.

🥒 وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه: فكافر، تبعاً للدار.



| = -   | صالـح »(۲).                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118   | وينفق عليه ممّا وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم؛ لأنه <b>وليه</b> .                                                               |
| ( 15) | فإن كان فاسقاً، أو رقيقاً، أو كافراً، واللقيط مسلم، أو بدويّاً ينتقل في المواضع، أو وجده في ا<br>فأراد نقله إلى البادية: لم يقرّ بيده. |
| 1 2 3 | وميراثه وديته كدية حرّ لبيت المال إن لم يخلّف وارثاً، كغير اللقيط.                                                                     |
| 1 2 3 | ولا ولاء عليه؛ لحديث: (إِنَّها الْوَلاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ)(٣).                                                                          |

| إن قُطع طرفه عمداً: انتظر بلوغه ورشده، ليقتص أو يعفو .                                                                                                                                           | , (( 1 <b>2 B)</b> hun<br>                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| إن ادّعي إنسان أنه مملوكه، ولم يكن بيده: لم يقبل، إلاّ ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه.                                                                                                   | <br>9 <b>( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </b> |
| إِن أقرّ رجل أو امرأة -ولو ذات زوج مسلم أو كافر - أنه ولده: لحق به؛ لأن الإقرار به محض صلحة للطفل لاتصال نسبه، ولا مضرّة على غيره فيه.                                                           |                                                     |
| و شرطه:<br>أ > أن ينفرد بدعوته.<br>ب > وأن يمكن كونه منه -حرّاً كان أو عبداً                                                                                                                     |                                                     |
| إذا ادّعته المرأة: لم يلحق بزوجها، كعكسه.                                                                                                                                                        |                                                     |
| ولو بعد موت اللقيط، فيلحقه، وإن لم يكن له توءم أو ولد، احتياطاً للنسب.                                                                                                                           |                                                     |
| لا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه، إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه؛ لأن للقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يُقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. وكذا لا يتبع رقيقاً في رقه. |                                                     |



| ١ | ٤ | مسلالة |
|---|---|--------|
|   | ч |        |

وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق منافٍ للرق من بيع ونحوه، أو عدم سبقه: لم يقبل؛ لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها، سواء أقر ابتداء لإنسان، أو جواباً لدعوى عليه.

مسلاة ١٤ 💟 أو قـال اللقيـط بعـد بلوغـه: إنـه كافـر: لم يقبـل منـه؛ لأنـه محكـوم بإسـلامه، ويسـتتاب، فـإن تـاب، وإلاّ

### مسلامة ١٤ ك وإن ادّعاه جماعة: قدّم ذو البينة مسلماً أو كافراً، حرّاً أو عبداً؛ لأنها تظهر الحق وتبينه.



- وإلا يكن لهم بينة، أو تعارضت: عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة بـ لحقه؛ لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رَضَالَتُهُ عَنْهُمُ (٤).
  - روإن ألحقته باثنين فأكثر: لحق بهم.
  - وإن ألحقته بكافر أو أمة: لم يحكم بكفره ولا رقه.

## مسأللة ١٤ > ولا يلحق بأكثر من أم.





### مسفلة ع ١

### والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه.



ولا يختص ذلك بقبيلة معينة.

- ويكفي واحد.
- وشرطه: أن يكون ذكراً، عدلاً، مجرباً في الإصابة.
  - 🗸 ویکفي مجرد خبره.

مسأتة ١٤ ٧ وكذا إن وطع اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد، وأتت بولد يمكن أن يكون منها.

### الهوامش

- (۱) أخرج البخاري تعليقاً في كتاب الشهادات، باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذاً، فلما رآني عمر قال: «عسى الغوير أبؤساً». كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: «كذاك اذهب، وعلينا نفقته» (۳/ ۱۷۲)، قبل حديث (رقم ۲۲۲۲)، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۱۰/ ۲۹۸ رقم ۲۹۸۱)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ ۲۸ رقم ۳۲۲۲۳)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (۲/ ۲۲ رقم ۲۵۷۳).
  - (٢) انظر تخريج الأثر السابق.
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صَأَللتُمُعَلَيْهِوَسَدَّةً (٢/ ١٢٨ رقم ١٤٩٣)، ومسلم في كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١ رقم ١٠٥٤).
- (٤) أخرجه عبدالرزاق (٧/ ٣٦٠ رقم ١٣٤٧)، ولفظه: عن عروة بن الزبير: «أن رجلين ادعيا ولداً، فدعا عمر القافة، وألحقه أحد الرجلين».







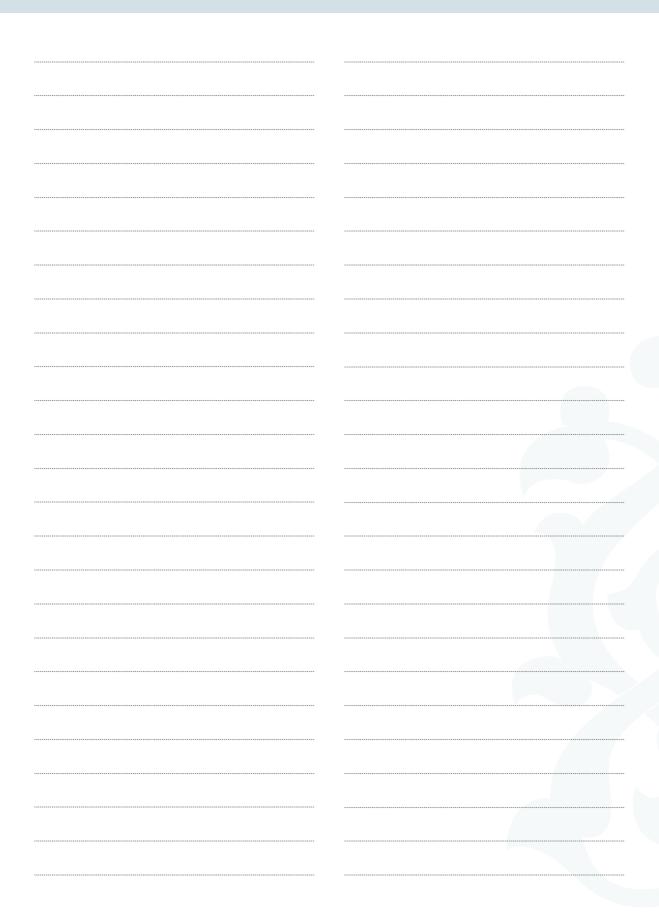





